

## عالم التيوم واقعه واقعه والمشاكلة

# عالم النوفر واقعه واقعه واقعه والمشاكلة

تأليف: بسيرجورج

ترجمة: كمال السيب



#### PIERRE GEORGE

PANORAMA
DU MONDE
ACTUEL

#### مقريمته

لقد ترقبت أوربا الغربية حلول سنة ألف ميلادية ، والفزع ينتابها من أن تتحقق رؤيا يوحنا اللاهوتى ، وتقوم الساعة . ومن الناحية الموضوعية ، لم يكن هناك ما يبرر تلك الرهبة ، سوى تكرار الكوارث الجماعية كالحروب والأوبئة . إلا أن ذلك الرعب الجماعي الشامل وجد ما يغذيه في مشاعر القلق الديني ، ورهبة المجهول ، وما للسر المكنون من جاذبية ورهبة في وقت واحد ، وكذلك عادات اللجوء إلى السحر في السيمياء والشعوذة .

ويحدث اقتراب سنة ٢٠٠٠ ميلادية الحالة نفسها من القلق ، وإن كان لما ما يبررها هذه المرة ، إذ يمتلك الإنسان وسائل مادية قادرة على إفناء عشرات الملايين في بضع ثوان ، واستئصال الحياة من قارات بأكملها بفعل الإشعاع الذرى . ومما يزيد من تعاظم هذا الرعب أن المتناقضات الناجمة عن الأحداث التاريخية خلال نصف القرن الأخير ، قد تتسبب في إطلاق ما يفوق رؤيا يوحنا على سطح الأرض : وأعنى التعارض بين البلاد الرأسمالية والبلاد الاشتراكية ، والهزات الناشئة عن عملية التحرر من الاستعمار ، والقضاء على نظام السيطرة العالمية الذي ابتدعته بريطانيا في القرن التاسع عشر ، والذي بدا أنه يتحقق العالمية الوربا ، رغم انقسامها عشية أول صدع عظيم كشف عن ضعف الاستعمار . وأخيراً فهناك عاصفة الانفجار السكاني التي فاقت جميع التوقعات .

ويبحث عالم اليوم عن توازن جديد . وهو قد يحاول الوصول إليه باستخدام وسائله التكنيكية في تشكيل الرأى العام ، وعندئذ يخشى عليه من كارثة في سنة ٢٠٠٠ .

وقد بصل إلى ذلك التوازن الجديد بسلسلة من المساومات ، أو حتى من خلال بضعة صدامات محدودة النطاق ، دون اللجوء إلى وسائل اللمار الشامل . وفي هذه الحالة علينا أن نفيد من القدرة التكنيكية الناشئة عن الاكتشافات غير العادية التى تمت في الأعوام الخمسين الماضية ، وذلك في إقامة أعمال إنشائية تغطى كوكبنا كله ، وتبديل ظروف معيشة الإنسان تبديلاً شاملاً . وعلى أية حال فإن المشاكل التى يتعين حلها قد طرحت نفسها على بساط البحث منذ الآن ، سواء كان ذلك الحل يكمن في الوسائل المنافية للعقل أو في توحيد ظروف الوجود الإنساني ، وإعادة تنظيم المجتمع ، ولم يبق مجهولاً في طي الغيب إلا شكل الوجود الإنساني ، وإعادة تنظيم المجتمع ، ولم يبق مجهولاً في طي الغيب إلا شكل ذلك الحل . ومن اختصاص الهياسيين أن يحددوا اختيار هذا الحل ، وأن يتحملوا عن وعي أو بغير وعي مسئولية جر البشرية إلى الدمار أو إلى تحقيق الثورة الصناعية الثانية ، وأما الجغرافيون فعليهم أن يضعوا خريطة تبين مصادر النزاع في عالم اليوم . وهذا هو هدف مجموعة « ماجلان » التي يعتبر المجلد الحالى مدخلاً لها ، إذ أنه يقدم جرداً للمشاكل التي تطرحها المرحلة الحالية لتطور المجتمعات الكبيرة في عالمنا المعاصر ، وعن العلاقات بين هذه المجتمعات .

القشم الأوّل معين عالم اليوم وأصالته

### الفصل الأول الندفق السكاني والظواه للرتبطة به

اختفت المجاعات والأوبئة حالياً ، من سطح الكرة الأرضية ، وذلك على الأقل في أشكالها المزمنة ، تلك المجاعات والأوبئة التي ظلت تعتبر لفترة طويلة ، لعنة من الآلهة أو قدراً محتوماً . ولكن البشرية بدأت تعى بأن ثمة تناقضاً كبيراً في عصرنا بين رغبتها المستمرة في تحسين ظروف حياتها وبين التزايد السريع في عدد الأفراد الذين يتعين إشباع حاجاتهم ، فالإنسان يعد مستهلكاً منذ اليوم الأول لمولده ، ولا يتسنى دائماً توفير الأسس والوسائل التي تجعل منه منتجاً ، مما يضمن بالتالى توازناً بين الإنتاج والاستهلاك من جانبه . إلا أن المشكلة بدأت تطرح نفسها طرحاً جديداً منذ نصف قرن ، لأن طرفي التناقض قد تعرضا لتغير كمي ، وفي نفس الوقت تعرض أحدهما لتغير كيني . فالحاجات والرغبات التي يمكن إشباعها تكنيكيًّا قد زادت بنسب ضخمة خلال العقود الأخيرة ، وخلال جيل واحد تغيرت طرق المعيشة في كافة جوانبها بالنسبة الملك الفريق من سكان الأرض الذين يملكون الوسائل التكنيكية والمالية ، أكثر مما تغيرت خلال الأربعة أو الحمسة قرون السابقة . ولكن إمكانية إشباع تلك الحاجات والرغبات الجديدة لا تتوافر إلا لعدد يسير من الأفراد . أما باقى البشرية ، فجميع الدلائل تشير إلى أن تزايدها العددى ، يعد عقبة ، أو على الأقل معوقاً ، يجعل فى غير مقدورها الوصول إلى سبل الحياة الأكثر تقدماً . وتتسع الهوة بتزايد أعداد الكتلة الأساسية من البشر ، التي تقطن الضفة الملعونة ، أوائلك الذين يشهدون الطائرات تنطلق إلى المناطق السعيدة . والواقع أن الحاجة الأولية والملحة لتوفير الحد الأدنى للمعيشة لذلك الفيض المتدفق من السكان، تعوق أية إمكانية لتخصيص

استارات تسهدف رفع المستوى الاقتصادى والاجهاعى . وفى ميدان المال والاقتصادعلى وجه التحديد، يتناقض تكاثر العدد مع التقدم. وتظل إمكانية استبدال الاستهار التكنيكي والمالى باستهار العمل ، هذه الإمكانية رغم وجودها الملموس ، وقل إمكانية عدودة . وفي معظم الأحوال ، يعتبر تحقيق مستوى أفضل للمعيشة لكل الناس أمراً صعباً ومعضلا ما بقيت الديناميكية الديموجرافية على عنفوانها . ويشتد التناقض الظاهر ، بين البلدان المتقدمة التي ترغب فى زيادة السكان ، ليكون ذلك عنصراً لثروتها لأنه يتيح زيادة سرعة دورات الإنتاج والاستهلاك ، كما يمكن من زيادة تنويع الدورات الإنتاجية ، وبين البلاد المتخلفة التي يبدو أن عنف ديناميكية السكان فيها قد أصابها بالعقم الاقتصادى والاجتماعي . إنه تناقض شديد وتعارض حاد ، ولكنه قد يتضمن احتمالات إنهاء تلك الحلقة المفرغة وذلك بانتقال الإمكانيات من بلاد إلى أخرى . ويجب على أية حال أن ذركز انتباهنا في المقام الأول ، على هذه الظاهرة الجديدة ، المعاصرة إذا شئنا الدقة ، وهي ظاهرة التدفق السكاني في القرن العشرين ( وهي التي جرى العرف بسميتها بالانفجار السكاني) .

#### أولا: نظرة سريعة على توزيع السكان في عالم اليوم

فى أول يناير ١٩٦٤ ، وصل مجموع سكان الكرة الأرضية إلى ٣٧٠٠ مليون نسمة . يعيش أقل قليلاً من المليار منهم فى البلاد الصناعية ، فى أوربا الغربية (١٤٥ مليوناً) والجنوبية (١٥٠ مليوناً) والوسطى (١٤٥ مليوناً) وفى الاتحاد السوفييتي (٢٢٠ مليوناً) وأمريكا الشمالية (٢١٠ مليون) وفى اليابان (٥٠ مليوناً) ويصل مجموعهم إلى ٩٧٠ مليوناً .

ويقطن أكثر من ٢ مليار باقى أنحاء العالم، إذ يوجد ما يزيد عن١,٧مليار نسمة فى البلاد الآسيوية خارج الاتحاد السوفييتى واليابان ، و ٢٧٠ مليوناً فى أفريقية ومن ٢٣٠ إلى ٢٣٠ مليوناً فى الأوقيانوسية.

ومن الطبيعي أن تتركز أكبر الحشود البشرية الهائلة في الجزء المتخلف من العالم . إذ يعيش ، ٨٠ مليون في سهول وأحواض شرق آسيا ، في الصين وكوريا وفيتنام الشهالية وفي الأرخبيلات غير الصناعية (وبالذات الفلبين) ، و ٧٥٠ مليوناً في سهول أشباه جزر جنوب آسيا ، وبذا يحتل نصف البشرية أقل من خمس الأراضي القابلة الزراعة . ومع ذلك فما زالت الزراعة هي المصلر الرئيسي المدخل لديهم. وفي القارة الإفريقية يعتبر التفرق وعدم الاتصال وتشتت مناطق التعمير قاعدة عامة ، إذ توجد مجموعتان كبيرتان من السكان في شهال إفريقية ، في المغرب وفي مصر (حوالي ٣٠ مليوناً في كل منهما) وفي شرق أفريقيا وفي جنوب الصحراء تتابع المجموعات الكثيفة نسبياً من السكان في هذه المناطق أمريكا الجنوبية من التشتت السكاني ، فالسكان يعيشون على أطراف الأطلنطي رأثيوبيا ، أفريقيا الشرقية ، نيجيريا) تتخللها مناطق أقل ازدحاماً . وتعانى وفوق هضاب الإنديز ، أما وسط القارة فشبه خال . رغم أنه يتفاوت في مقدار عدم صلاحيته للمعيشة ولاستغلال الإنسان له . ويعيش في القارة عدد يتراوح عدم صلاحيته للمعيشة ولاستغلال الإنسان له . ويعيش في القارة عدد يتراوح بين ١٧٠ و ١٨٠ مليون نسمة ، وعلى النقيض من ذلك يبدو تركز السكان واضحاً بين ١٧٠ و ١٨٠ مليون نسمة ، وعلى النقيض من ذلك يبدو تركز السكان واضحاً في أمريكا الوسطى وفي جزر الأنتيل (٥٠ مليون نسمة) .

وفيها عدا سكان اليابان الذين يحتلون، من ناحية أساليب التنظيم وطرائق المعيشة ، منزلة وسطى بين سكان البلاد الصناعية وبين سكان البلاد ذات الاقتصاديات والمجتمعات قبل الصناعية .

وفيها عدا سكان اليابان هؤلاء ، تعتبر الشعوب التي تسهم في نشاط ذي طابع صناعي أو متطور اقتصادياً وتكنيكياً — أقل كثافة من سكان الصين وجنوب آسيا . والتركز السكاني المرتبط بالصناعة ، هو تركز حضري يقوم في قلب ريف تتفاوت درجة سكناه ، بل قد يكون خالياً تقريباً في بعض الأحيان (شيق أمريكا الشهالية) . ويستقر الجزء الأكبر من هذه التجمعات على جانبي المحيط الأطلنطي الشهالي ، وقد تم استقطابها في أوربا الغربية ، وهي النقطة التي انطلق منها الإنسان والتكنيك ، والتي تضم ٤٠٠ مليون نسمة في مجموعها .

أما فى الاتحاد السوفييتى وأوربا الشرقية فالتعمير الإسكانى أخف . وتتشعب أطرافه ، كما أن عدد السكان أقل ، إذ يبلغ ٣٠٠ مليون نسمة .

وبقية سكان المجتمعات الصناعية موزعون بين غرب أمريكا الشمالية ، وأمريكا الجنوبية المعتدلة وأستراليا .

ويشغل ما يزيد قليلاً عن مليار وثلاثمائة مليون نسمة المنطقة المعتدلة من نصف الكرة الشمالي، ويعيش ١٨٠٠ مليون في المنطقة الحارة ، وما يصل إلى ٦٠ مليوناً فقط في المنطقة المعتدلة من نصف الكرة الجنوبي. و إن كانت حركة التعمير الإسكاني في هذه الجهات ليست متصلة الأطراف. والعوامل الطبيعية الرئيسية لهذا التباين السكانى تكمن فى اختلاف الأقاليم المناخية ، وقيام السلاسل الجبلية والغابات الكبيرة الحارة . إلا أن هذه ليست مع ذلك أسباباً تنتج التوزيع السكانى بصورة مباشرة دائمة . وتمتد حركة الاستيطان والتعمير في نصف الكرة الشمالي إلى خطوط العرض العليا على الواجهة الغربية للقارات بدرجة تفوق امتدادها تجاه الواجهة الشرقية . وإن التذبذب الحرارى وانتظام المطر ووفرته تكفل قيام حياة زراعية ونشاط اقتصادى متنوع ومستمر فى المناطق الممتدة حتى خط عرض ٦٠° ، بل وفى المناطق التى تتجاوزه فى بعض الأحيان . وتوجد أربعة من أكبر وأجمل المدن الأوربية علىخط عرض ٦٠ أو على مقربة منه، وهذه المدن هي : أسلو ــ استوكهلم ــ هلسنكى ــ ليننجراد . وأما كويبك ووينبج. فى أمريكا الشهالية فتعتبران من مدن الجبهة الطليعية في المنطقة شبه القطبية على خطى عرض ٤٧ ، ٥٠ ، أي على نفس خط عرض نانت وفرانكفورت. وتعد مدينة كومسمولسك في الاتحاد السوفييتي مدينة بطولية تقع على أطراف المعمورة رغم أنها على خط عرض آراس فى فرنسا . ومن وجهة نظر حركة التعمير السكانى تبدو منطقة الاستيطان البشري في العروض المعتدلة في شكل مثلث تصل قاعدته إلى خط عرض يتراوح بين ٣٥° و ٦٢° غرباً ، ويضيق جنوب خط عرض ٤٥° فى الشرق (شرق أمريكا الشمالية ، منشوريا ، الشرق الأقصى السوفييتين ) .

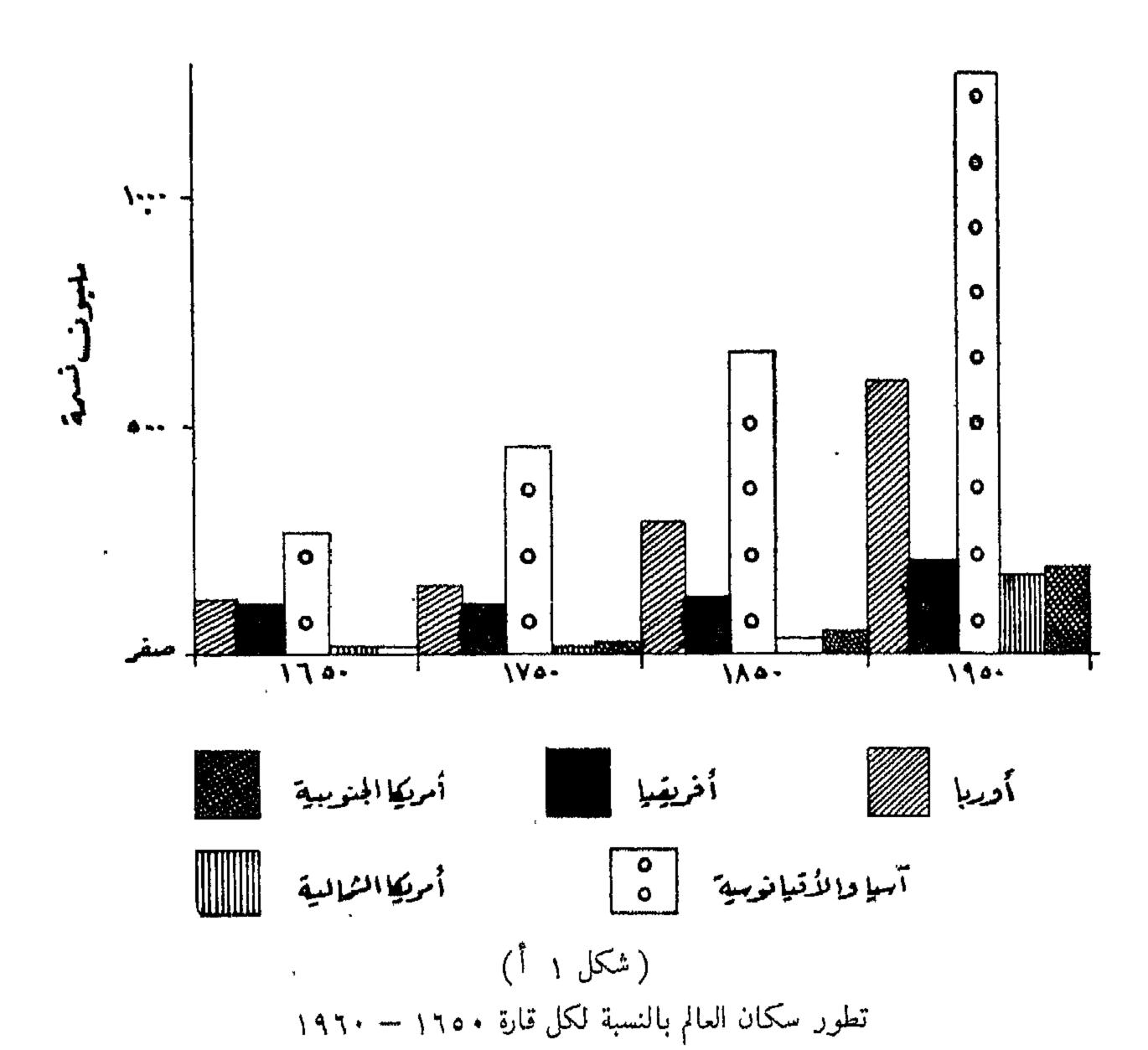

ويؤثر توزيع الكتل الجبلية الضخمة على حركة التعمير السكانى تأثيراً كبيراً ، ولكن بطريقة عكسية حسب خط العرض . فتلعب الجبال المرتفعة وخاصة الكتل الضخمة منها دوراً طارداً للحياة فى العروض العليا والمتوسطة . وتعد آسيا العليا ، والسلسلة الجبلية فى آسيا الوسطى ، والهضاب العليا فى أمريكا الشهالية ، وبشكل عام الكتل الجبلية القليلة التعرج والرديئة المنافذ ، بفعل شبكة الأودية فى آسيا وأوربا وأمريكا الشهالية ، تعد بيئة طاردة للسكان . وعلى النقيض من ذلك يخفف الارتفاع من تطرف المناخ الحار وأضراره بالصحة . فأفريقيا الشرقية وهضاب الأنديز وجبالسيلان وأندونيسيا تعد ملاذاً ومجالاً صالحاً لوجودالإنسان، وقيامه بالإنتاج . وعلى الدوام كانت الغابات الكبيرة عائقاً أمام التعمير السكانى ولكن سرعان ما ارتادها الإنسان واستغلها فى المناطق الغربية ، كما فى إندونيسيا وجنوب الهند وسيلان ، وقد تم استغلال هذه الغابات قبل استغلال المنخفضات وجنوب الهند وسيلان ، وقد تم استغلال هذه الغابات قبل استغلال المنخفضات والأمازون .

ومع ذلك فالعوامل التاريخية التى تحكمت فى حركة التعمير الإسكانى وتطورها هى التى كان لها الدور الحاسم فى النهاية ، فتلك ليست أموراً قدرية تستعصى على التفسير ، فالظروف القائمة فى كل مكان هى التى حبذت — فى فترات محددة — اتخاذ مواقف بعينها أو وضعت عوائق ما ، تحدد اتجاه التطور العام وتحكم مسيرته لفترة أو لأخرى . وأينًا كان هذا التطور فإن التزايد السريع فى عدد سكان العالم قد أصبح هو الحقيقة المعاصرة والشاملة التى يزداد إلحاحها ، لأنه حتى اللحظة الراهنة لم توضع الحلول العاجلة للمشاكل التى يطرحها هذا التزايد .

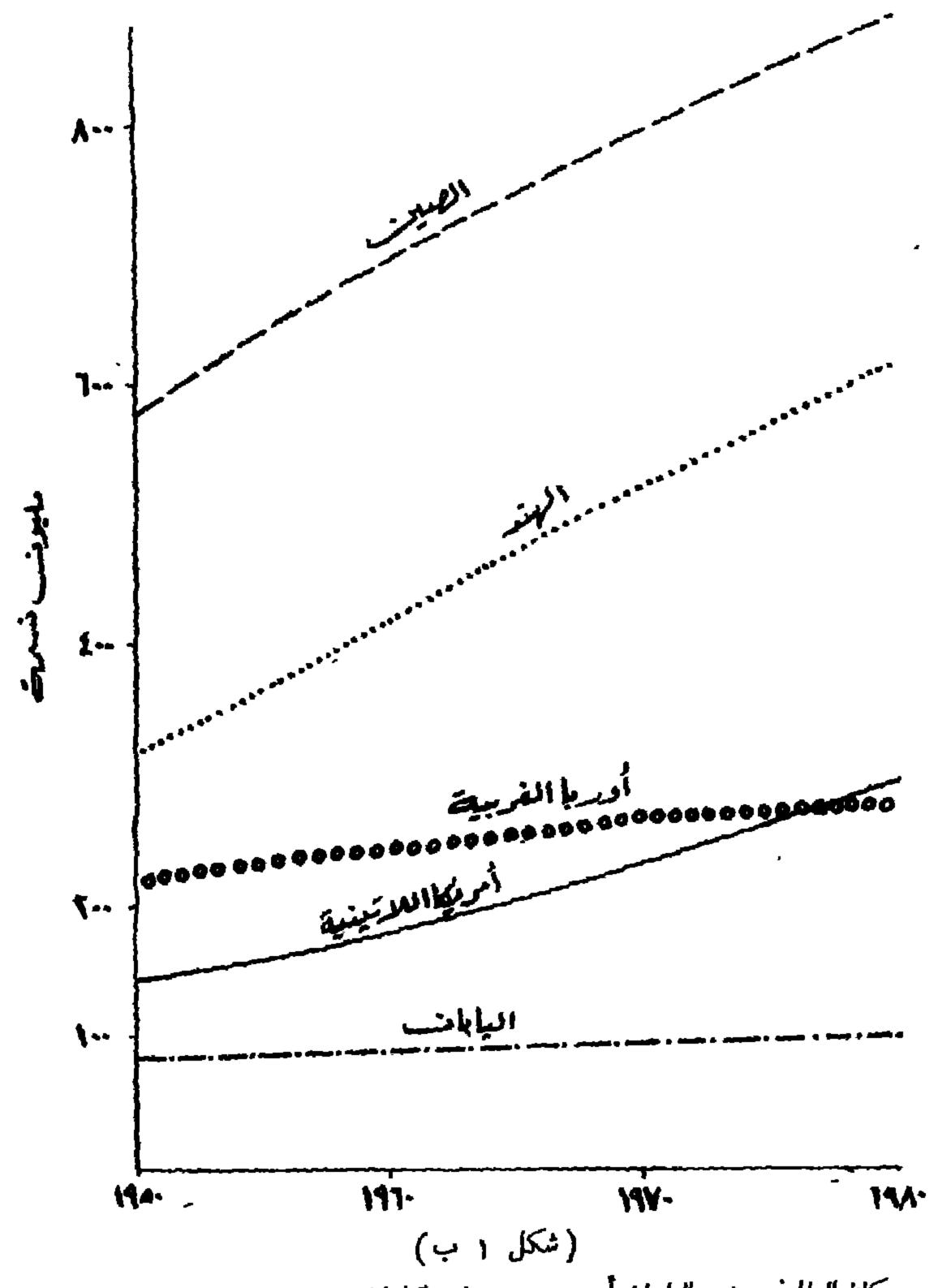

تطور سكان العالم في بعض البلدان أو بعض مجموعات البلدان من ١٩٥٠ - ١٩٨٠ ( توقعات )

#### ثانيا: توالى الزيادة في المعدلات الدعوجرافية

من الصعب تقدير عدد سكان العالم فى فترات بعيدة نسبياً ، وذلك لأسباب معروفة . ومع هذا فقد بذلت جهود تاريخية دقيقة مكنتنا من أن نضع تقدير ات تعبر بصدق عن معدلات الزيادة فى عدد سكان العالم ، وهناك هامش للخطأ فى هذه التقديرات يقل كلما اقتربنا من العصر الحاضر .

ويعتقد المؤرخون ، أن سكان العالم وصل عددهم فى بداية العصر المسيحى إلى ٢٥٠ مليون نسمة ، وأن عدة قرون قد مضت ليرتفع عددهم من ١٠٠ أو ١٢٠ مليوناً إلى هذا الرقم السابق ذكره . وفى منتصف القرن السابع عشر ارتفع التقدير إلى مدا الرقم السابق ذكره . وفى منتصف القرن السابع عشر ارتفع التقدير إلى ٥٠٠ مليون نسمة ، وبين ١٨٥٠ و ١٨٦٠ ، ارتفعت الإحصاءات والتقديزات إلى ما يتراوح بين ١١٠٠ و ١٢٠٠ مليون . وارتفع عدد سكان العالم إلى ٢٤٠٠ مليون نسمة فى سنة ١٩٥٠ .

أما في ١٩٦٥ و ١٩٦٦ فقد وصل عددهم إلى ٣٥٠٠ مليون نسمة . وهذا معناه أن سكان الكرة الأرضية قد تضاعف عددهم بين العصر النيوليتي والعصر الروماني ، أي في بضعة آلاف من السنين ، ثم تضاعف من جديد في مدى خسة عشر قرناً من عصر دقلديانوس (١) إلى عصر لويس الرابع عشر . وحدث ذلك مرة أخرى في الفترة ما بين حكم لويس الرابع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر . وتضاعف من جديد في الفترة من عصر نابليون الثالث وكافور ، وبسمارك ، والحرب الأهلية الأمريكية حتى وقتنا الحاضر ، أي في قرن من الزمان .

وإذا استمر المعدل الحالى فإنه سيتضاعف مرة أخرى خلال خمسين عاماً .

<sup>(</sup>١) إمبراطور رومانى ولد فى ه٢٤ م وحكم من ٢٨٤ إلى ٣٠٥ م ومات فى ٣١٣ – اضطهد المسييحيين فى أواخر عهده (عصر الشهداء) . تنازل عن العرش (المعرب)

ومعدل النمو ليس متساوياً في كل القارات ، فقد تضاعف عدد سكان أوربا ، بما في ذلك الجزء الآسيوي من الاتحاد السوفييتي خلال قرن من الزمان ، من ١٨٦٠ إلى ١٩٦٠ . أما سكان آسيا فقد تضاعف عددهم خلال الستين عاماً الماضية ، وفي أفريقيا تضاعف عددهم في نفس الفترة ، وتم ذلك في أمريكا الشمالية في أربعين عاماً ، وفي أمريكا اللاتينية في ثلاثين عاماً .

والنقطة التى يرتفع فيها معدل النمو لا تحدث فى نفس الوقت فى مختلف البلدان ، كما يدل على ذلك جدول توزيع النسب المئوية للسكان فى مختلف القارات فى فترات طول كل منها نصف قرن .

توزيع سكان العالم ( منقولا عن سجلات الأمم المتحدة عام ١٩٥٣ ) حسب القارات في عهود مختلفة

| 1971 | 14   | 140. | ١٨٠٠ | منتصف<br>القرنالثامن<br>عشر |                                                               |
|------|------|------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4.19 | 17   | 17   | 919  | Y • •                       | سكان العالم بالمليون نسمة<br>النسبة المثوية لعدد سكان كل قارة |
| ۲۱,٥ | ۲٦,٧ | 40   | 41   | ۲۰,٦                        | بالنسبة لمجموع سكان العالم<br>أوربا                           |
| ٥٦   | ٥٥   | ۳۰,۳ | 70   | 74"                         | آسيا                                                          |
| ٥,٨  | 4    | ٩    | 11   | 12,7                        | أفريقيا                                                       |
| ۸٫۳  | ٥    | ۷,٥  | ۰,٥  | ٠,١                         | أمريكا الشهالية                                               |
| ٤,٥  | ٤    | ٣    | ۲,٤  | ٥,١                         | أمريكااللاتينية                                               |
| ۰٫۳  | ٠,٣  | ٧,٢  | ٠,١  | ٠,١                         | الأوقيانوسية                                                  |

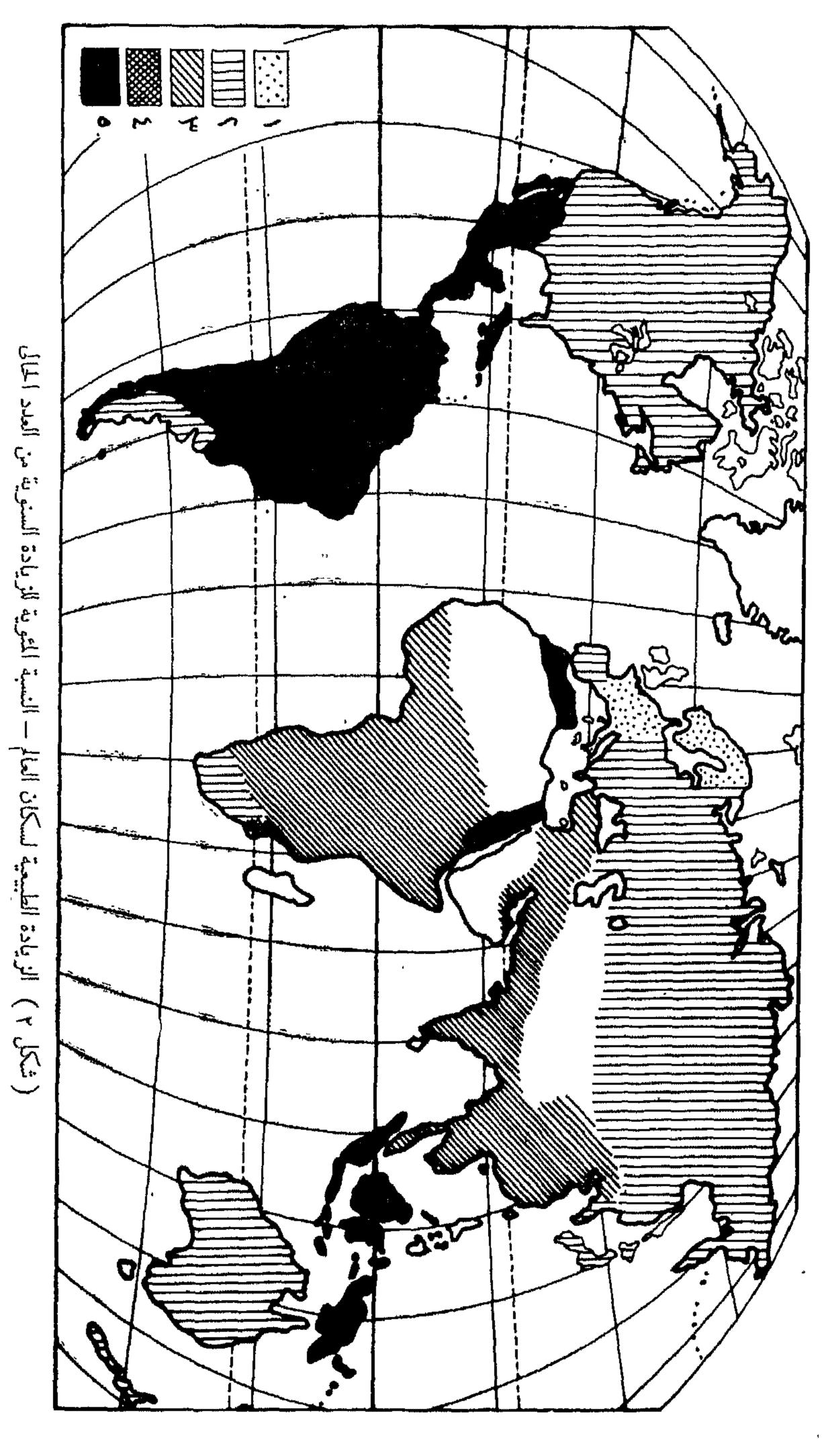

(٥) أكثر من ٢٠٪ 7 = ( ; ) (شكل ۲) الزيادة الطبيعية لسكان العالم (١) أقل من ١٪، (٢) ١ – ٢٪، ، (٣) ٢ – ١ أقل من ١٪،

والزيادات التى تستلفت النظر بصورة بارزة هى تلك التى بدأت متأخرة ، وأضحت اليوم فى عنفوان تطورها الكمى ، مما يجعلها تثير المشاكل الشائكة الشديدة . . .

وبسبب ضخامة العدد فإن الانطلاقة السكانية في آسيا تشغل المرتبة الأولى من الانتباه رغم أنها ليست أكبر من غيرها . وقد تضاعف عدد سكان آسيا (عدا القسم السوفييتي) في ستين عاماً ، فقد زاد بمقدار ٥٥٠ مليوناً ، أي ما يزيد عن مجموع سكان العالم في عصر لويس الحامس عشر . وإذا نظرنا إلى استهلاك الحبوب وحدها ، وحسبنا كيلوجراماً واحداً للشخص الواحد في اليوم، فإن تلك الزيادة السكانية في آسياتمثل نمواً في الطلب على الحبوب قدره ٢١٠ اليون كينتال (١) في العام ، أي ما يوازي متوسط الإنتاج السنوى للأرز في الهند بين سنتي ١٩٣٠ و ١٩٣٥ .

وطبقاً لأقوال مؤرخى الصين ، فقد تضاعف سكان هذه البلاد ثلاث مرات بين ١٦٥٠ و ١٨٥٠ ، إذ ارتفع عددهم من ١١٣ مليون نسمة إلى ٣٥٠ مليون . أما فى الفترة بين ١٨٥٠ و ١٩١٠ – ١٩٢٠ فقد كانت الزيادة بطيئة ، إذ لم تزم عن ١٠٠ مليون ، أى حوالى ٣ فى الألف فى المتوسط سنويباً . وكانت هذه الفترة فترة عصيبة من المجاعات والأوبئة التى توقف نمو عدد السكان ، كلما وصلوا إلى المرحلة الحرجة من سوء التغذية وتدهورها . ثم بدأت قفزة ديموجرافية أخرى فيها بين على ١٩٢٠ و ١٩٣٠ ، فارتفع عدد السكان من ١٩٢ مليوناً فى ١٩٥٠ إلى سبعة ملايين نسمة أو ١٤ فى الألف . ويوجد فى الصين الآن ٢٣ ٪ من إلى سبعة ملايين نسمة أو ١٤ فى الألف . ويوجد فى الصين الآن ٢٣ ٪ من المكان العالم يعيشون على ١٠٠ مليون هكتار (٢) من الأراضى المزروعة ، أى سكان العالم يعيشون على ١٠٠ مليون هكتار (٢) من الأراضى المزروعة ، أى بكثافة قدرها ٢٠٠ نسمة فى الكيلومتر المربع المزروع . لقد بدأت الصين مرحلة بكثافة قدرها ٢٠٠ نسمة فى الكيلومتر المربع المزروع . لقد بدأت الصين مرحلة

<sup>(</sup>١) الكينتال = ١٠٠ كيلوجرام.

<sup>(</sup>٢) المكتار = ١٠٠٠٠ م٢.

جديدة ، مرحلة التصنيع . فبدون إيجاد موارد جديدة غير الزراعة ، لا يمكن توفير الأساس الاقتصادى لعملية التعمير السكانى هذه ، ولأصبحت زيادة السكان طريقاً يؤدى إلى الكارثة . ومنذ الآن لا يمكن ضمان الحد الأدنى اللازم لإقامة أود السكان ، إلا باستيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية من القارات الأخرى (وخاصة من أمريكا الشمالية). لقد خرج الاقتصاد الصيني من مرحلة العزلة وأصبح اقتصاداً تجارياً يهتم بتوفير الواردات الضرورية لحياة السكان . ولفترة طويلة شهدت الهند أيضاً نفس الاستقرار الديموجرافي الظاهري ، الذي يرجع السبب فيه إلى أن الزيادة في عدد السكان كانت تعقبها كوارث شبه دورية تبدأ بحادثة جوية ، أو حدوث الفيضانات أو جفاف أو عاصفة أو طوفان ، فتقضى على التوازن القائم ، وتسبب حالة من القحط أو المجاعة تتبعها سلسلة طويلة من الأوبئة ، تختلف باختلاف المناطق ولا تزول إلا ببطء . ورغم كل هذا فقد زاد عدد السكان بمقدار ٥٠ مليوناً في كل قرن ، بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ووصل عددهم إلى ٣٠٠ مليون نسمة كحد أقصى فى القرن التاسع عشر . ومنحنيات التوزيع الإقليمي للسكان تتخذ شكل جيوب زوايا ، ومحور التناسق فيها أعلى من الأفتى (١) ، ويتفق كل منخفض منها مع دورة من دورات المجاعات والأوبئة .

ومن ۱۹۲۰ بدأت الزيادة تتخذ شكلاً سريعاً ، فقد بلغ عدد السكان ٤٠٠ مليون نسمة في ١٩٥١ (في الهند وباكستان)، مليون نسمة في ١٩٥١ (في الهند وباكستان)، و ٩٣٥ مليون نسمة في ١٩٦١ . وبلغت الزيادة السنوية ٤ ملايين سنويبًا خلال العقد من ١٩٤١ – ١٩٦٠، وتجاوزت ٩ ملايين في العقد من ١٩٥١ – ١٩٦٠ في كلا البلدين . وبذا يعيش ١٨٪ من سكان العالم على ١٤٠ مليون هكتار من الأراضي المستغلة ، بكثافة قدرها ٤٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع المزروع .

<sup>(</sup>۱) أ . جدس (A.Geddes) ، تباين زيادة السكان ، أمثلة من الهند والباكستان . المؤتمر العالمي للسكان فيينا ١٩٥٩ . ص ٧٨ه – ٨٦ه .

ونظراً لأن الأرض الهندية أقل ثراء ، وريها أقل انتظاماً من الأراضي الصينية ، فإنها قد دخلت بصورة واضحة مرحلة الاكتظاظ السكانى ذى الطابع الزراعي نسبياً . وتعيش الهند بالاعتماد على استيراد الحبوب الأمريكية .

وتقدم لنا التوقعات الديموجرافية عن المستقبل القريب أرقاماً قد تبدو خيااية، فسكان الصين سيصل عددهم حسب هذه التقديرات إلى مليار نسمة في أقلى من عشرين عاماً (١٩٨٣) أي ما يعادل سكان العالم بأكله قبل مائة عام، وسيرتفع عدد سكان الهند إلى ما يتراوح بين ٥٦٠ و ١٨٠٠ مليوناً ، وسكان باكستان إلى ١٥٠ مليوناً في ١٩٨١ . أي أن سكان شبه القارة الهندية وسيلان سيتراوح عددهم بين ٧٣٠ و ٨٥٠ مليوناً .

بید أن الیابان هی البلد الوحید الذی أراد ، واستطاع أن یرطی كثیراً من تزایده السكانی .

تطور السكان في اليابان منذ ١٩٣٠ وتقديرات نموهم حتى عام ١٩٨٠

| في الألف |      | لسنوية | الزيادة ا | متوسط | i | مليون | ٦٣,٩         | 194. |
|----------|------|--------|-----------|-------|---|-------|--------------|------|
| B        | 18,0 | D      | B         | 3     |   | y     | 77,0         | 198. |
|          | 11,- | Ŋ      | 1)        | ď     | ļ | ď     | ۸۳,۲         | 190. |
| ď        | 14,4 | ď      | Ð         | D     | Ì | Ŋ     | 94,8         | 197. |
|          |      |        | . )}      |       |   | Ð     | <b>\ • •</b> | 194  |
| D        | ٥    | *      | B         | D     |   | Ŋ     | 1.0          | 194. |

ومع ذلك فسيستمر نمو عدد سكانها خلال ما يزيد عن العشرين عاماً القادمة ، حتى يصل إلى ١٠٥ – ١١٠ ملايين فيا بين ١٩٨٠ و ١٩٩٠ . بفرض أنها ستحافظ على ظروف ومعدلات النمو الحالية . أما البلاد الآسيوية الأخرى فلا يبدو أنها ستقلل من معدلات نموها بنفس الطريقة ، في المستقبل المباشر ،

وذلك فها عدا الصين التي بدآت ذلك منذ عهد قريب. فأندونيسيا التي كان عدد سكانها ٧٥ مليوناً في ١٩٥٠ ( ٩٥ مليوناً في ١٩٦١ ) ستزيد إلى ما يتراوح بين ١٢٠ و ١٤٠ مليوناً في ١٩٧٥ . وسيرتفع عدد السكان في الفلبين ، في نَفْسَ الفَتْرَة ، من عشرين مليوناً إلى ٤٥ مليوناً . أما جنوب شرق آسيا الذي أحصى (أوقدر) عدد سكانه فى ١٩٥٠ بمائة واثنين وسبعين مليوناً ، فقد قدر قسم السكان التابع للأمم المتحدة أنه سيصل إلى ٥٠٠ مليون نسمة في ١٩٨٠ (١). وتبدو أفريقيا قارة هادئة من الناحية الديموجرافية ، بالمقارنة بآسيا ، رغم أن تزايد السكان فيها لا يختلف عنه منذ ٦٠ عاماً \_ إلا أن الأمر يتعلق في أفريقيا بتجمعات من السكان أقل أهمية، ومع ذلك فالمد الديموجرافي كان عاصفاً في العقود الأخيرة . فقد ارتفع عدد سكان أفريقية جنوبى الصحراء من ١١٥ مليوناً في ١٩٤٠ إلى ١٧١ ملّيوناً في ١٩٦١ ، بزيادة قدرُها ٥٠٪ في مدى عشرين عامآ ( بالأرقام المطلقة حوالى ٣ ملايين فى العام) . وتقدم أفريقية الشمالية مثالاً معبراً عن الزيادة الحادة في عدد السكان ، فني ١٨٨٢ قدر عدد سكان مصر بسبعة ملايين ونصف ، بينا في ١٩٢٣ قارب عددهم ١٦ مليوناً ( ۱۹۰۰, ۱۹۹۰ ) وارتفع فی ۱۹۲۱ إلی ۲۲٫۲۰۰, ۲۲٫۲۰۰ مليون . و بذا يكون المتوسط السنوى للزيادة ٠٠٠٠٠ لا نسمة خلال الأربعة والعشرين عاماً هذه ، بمتوسط يزيدعلى٥,٧٪سنويتًا . وفي١٨٥٦ قدر عدد السكان المسلمين في الجزائر بما يساوي ٢,٣ مليون نسمة . وارتفع عددهم في عام ١٩٣٦ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ نسمة . واليوم يبلغ عدد سكان الجزائر ١١ مليوناً . وهنا أيضاً يبلغ معدل الزيادة السنوية ، خلال العقد الأخير ٥,٧ ٪ .

وفي هذه الظروف ، فإذا ظل معدل النمو ثابتاً ، توقعت التقديرات لعام . ١٩٨٠ أن يصل عدد سكان مصر إلى ٤٠ مليوناً ، والجزائر إلى ما بين ١٧ و ١٨ مليوناً ، والجزائر الزيادات الديموجرافية مليوناً ، والمغرب إلى ما بين ٤٠ و ٤٥ مليوناً . أما آكثر الزيادات الديموجرافية

<sup>(</sup>١) هيئة الأم المتخدة، قسم السكان، نيويورك -- ١٩٦٠، تقدير السكان في المستقبل التقرير الرابع : سكان آسيا والشرق الأقصى ١٩٥٠ -- ١٩٨٠

السريعة، إثارة للدهشة فهى تلك التى تخص أمريكا اللاتينية، ويزداد تعجبنا إذا علمنا أن نمو السكان كان بطيئاً للغاية حتى منتصف القرن التاسع عشر . فلم يتعد مجموع سكان مختلف المستعمرات الواقعة إلى الجنوب من ريوجراند ٢٥ مليون نسمة فى ١٨٠٠ . ولم يتجاوز عددهم ٣٣ مليوناً فى ١٨٥٠ .

وفجأة تضاعف عددهم في يقرب من الحمسين عاماً ، فبلغ ٣٣ مليوناً في المورد ، ثم حدث الانفجار السكاني الحقيقي في النصف الأول من القرن العشرين فبلغ عددهم ١٦٢ مليون نسمة في ١٩٥٠ ثم ٢١٨ مليوناً في ١٩٦١ . وحقق متوسط الزيادة السنوية معدلاً استثنائياً قدره ٥,٣٪ . ونظرة سريعة على جدول التوزيع الإقليمي لأكبر الزيادات في عدد السكان تبين لنا أن هذه الظاهرة الديموجرافية ، ظاهرة الزيادة الهائلة ، تميز أمريكا الاستوائية بالذات .

تزايد عدد السكان في بعض بلدان أمريكا الجنوبية الاستوائية ( بالمليون )

| 1971 | 190+ | 197. |                               |
|------|------|------|-------------------------------|
| ٧٣   | ٥٢   | YV   | البرازيل                      |
| 12,0 | ۱۱,۲ | ٦    | البرازيل<br>كو <b>ل</b> ومبيا |
| ۲۰٫۳ | ۸,٥  | ٥,٢  | بيرو                          |
| ٧,٥  | 0    | ٤,٢  | فنزويلا                       |

تزاید عدد السکان فی بعض بلدان أمریکا الوسطی ( بالملیون )

| 1971 | 1900 | 197. |           |
|------|------|------|-----------|
| 47   | Y0,V | 12,0 | المكسيك   |
| ۳,۹  | ۸,۲  | ۱٫۳  | جواتمالا  |
| 1,4  | ١,٥  | ٠,٦  | هندوراس   |
| ۱,۲۰ | ۸,۰  | ٠,٤  | كوستاريكا |

ومع أن هذه الزيادة تبدو عاصفة في مظهرها ، إلا أنها تم بمعدل ثابت . في المكسيك بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال العقود الأخيرة ٤ ٪ والزيادة التي يعبر عنها منحي النمو العددى تكاد أن تأخذ شكل متوالية هندسية . وفي هذه الظروف ، يكون من المتوقع أن يتراوح عدد السكان بين ١٩٢ ، ١٩٤ . مليوناً في أمريكا الجنوبية الاستوائية مقابل ٤٥ مليون نسمة في ١٩٥٠ . ٨٣ . مليوناً في ١٩٥٠ ، كما يتوقع أن يصل عددهم في أمريكا الوسطى إلى ١٠٠ مليوناً في ١٩٥٠ ، والبرازيل وحدها ، مليون مقابل ٣٠٠ مليوناً في ١٩٥٠ ، والبرازيل وحدها ، والتي لم يكن بها سوى ٢٧ مليوناً في ١٩٥٠ ، أما فنز ويلا التي لم تزد عن ٢٠٣ مليون يتراوح بين ٩٨ - ١١٣ مليوناً في ١٩٨٠ . أما فنز ويلا التي لم تزد عن ٢٠٣ مليون نسمة في ١٩٥٠ ، فسيصبح عليها بعد ستين عاماً من هذا التاريخ أن تقيم أود نسمة أو ستة أضعاف ذلك العدد . وبشكل عام ، سيصبح عدد سكان أمريكا الانتينية حوالى ٣٣٠ مليوناً ، ٣٠٠ مليون منهم في أمريكا الاستوائية وحدها . والتي لا يوجد بها في الوقت الحاضر سوى خسين مليون هكتار من الأراضي المستغلة . وهنا أيضاً لا نبعد كثيراً عن المرحلة الحرجة التي تم الوصول إليها وتخطيها منذ زمن بعيد في شهال البرازيل الشرقي .

وثمة ثلاث مجموعات سكانية كبرى ، تمتاز بأقوى ديناميكية ديموجرافية في الفترة الحالية ، وهي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وقد زاد عدد سكانها على ما يقرب من نصف مليار نسمة في مدى عشر سنوات .

#### تزاید سکان القارات الثلاث من ۱۹۵۱ إلى ۱۹۲۰

| مليوناً | ٥٦  | أمريكا اللاتينية |
|---------|-----|------------------|
| Ð       | 71  | أفزيقيا          |
| Ð       | ۳۳۷ | آسيا             |
| Ŋ       | 202 | الحجموع          |

وفى كل عام يزداد سكان آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا على ما يعادل عدد سكان فرنسا، وفى نفس الفترة الزمنية زاد عدد سكان أوربا ( فيها عدا الاتحاد السوفييتي ) ٣٥ مليوناً لا غير. وزاد عددسكان أوربا الغربية ( بريطانيا العظمى، الدول الإسكندنافية ، دول السوق الأوربية ) بما لا يزيد كثيراً على ١٠ ملايين نسمة .

تقدير عدد السكان في عام ۱۹۸۰ لكل قارة (۱)

| النسبة المئوية من سكان العالم المنظرة في ١٩٨٠ (٢) | العدد المطلق بالمليون |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 41                                                | ۸۰۰                   | أوربا والاتحاد السوفييتي |
| v                                                 | <b>Y7</b> •           | أمريكا الشمالية          |
| ۳٥                                                | Y                     | آسيا                     |
| ۳,٦                                               | 12.                   | أفريقيا الشهالية (٣)     |
| ٦,٨                                               | 44.                   | أفريقيا جنوب الصبحراء    |
| ۸,٦                                               | ۲۳.                   | . أمريكا اللاتينية       |

#### ثالثًا: العوامل المؤثرة في ديناميكية السكان

أصبحت الأسباب المباشرة ، الأسباب الفسيولوجية للزيادة الحادة والمفاجئة في عدد السكان معروفة للجميع . فإن الرعاية الطبية وتطهير المناطق الموبوءة ، وتنظيم توزيع المواد الغذائية في المناطق التي تهددها المجاعة ، قلات من الوفيات بنسبة كبيرة وأدت بالتالى إلى زيادة نسبة المواليد، وجعلتها تمارس تأثيرها الديموجرافي كاملاً .

<sup>(</sup>١) بِافْتُراضُ ثبات الزيادة على معدلها في السنوات ١٩٦٠ – ١٩٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أوربا دون الاتحاد السوفييتي ١٠٪، والاتحاد السوفييتي ١١٪.

<sup>(</sup>٣) يما في ذلك سكان أثيربيا والسودان.

والواقع ، أن انخفاض عدد وفيات البالغين ، وخاصة النساء في سن الإنجاب قد انعكس بشكل مباشر على زيادة عدد المواليد . وفضلاً عن ذلك فإن النشاط الطبي ضد الأمراض المتوطنة وبوجه خاص ضد مرض النوم والملاريا أدى إلى تقليل عدد حالات الإجهاض التلقائي وزيادة عدد مرات الولادة لكل أنثى . وفي نفس الوقت أعطى انخفاض عدد وفيات الأطفال اتجاهاً ديموجرافياً جديداً للمواليد ، الذين لم يكن لهم من قبل سوى أمل باهت في استمرار حياتهم .

ورغم أن الحياة الإنسانية ما زالت هشة ورخيصة في بعض البلاد الاستوائية ، وفي البلاد المتخلفة بوجه عام ، عها في البلاد الصناعية ، فإن حداثة سن شعوب تلك البلاد \*، تجعل معدلات الوفيات فيها تتجه إلى الاقتراب لدرجة كبيرة من معدلات البلاد الأكبر سناً، في أوربا الغربية وفي أمريكا الشهالية \* . فهي تتراوح في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية ، حسب البلاد وحسب المناطق بين ١٢ و ٢٠ في الألف في الألف . أما في آسيا فهي أكثر ارتفاعاً ، إذ تتراوح بين ٢٥ و ٢٧ في الألف في الفند ، وبين ١٧ و ٢٠ في الألف في الصين . أما في أوربا فتتساوي أعلى المعدلات في البلاد المتخلفة وهي ١٢ في الألف . وهي في معظم الأحوال تدور حول ١٠ في الألف . وتنخفض النسبة بين سكان كندا والولايات المتحدة عن ١٠ في الألف .

وفي عالم اليوم ، تختلف معدلات الوفيات من مكان لآخر بنسبة ١ إلى ٣ ، وبنسبة ١ إلى ٣ في مستوى الدول وبنسبة ١ إلى ٢ في معظم الأحيان . أما معدلات المواليد (على مستوى الدول أو المجموعات الإقليمية الكبيرة) فتتراوح بين ٥٠ و ١٥ في الألف . وبذا تصبح النسبة هنا ١ إلى ما يزيد على ٣ ، ويرجع السبب في الاستقرار النسبي لسكان آسيا وأفريقيا حتى القرن العشرين ، إلى قيام حالة من التوازن بين المواليد والوفيات

ي المقصود بحداثة السن أن تكون النسبة الغالبة من السكان من الشباب ، أما كبر سن الشعب فيعنى ارتفاع نسبة كبار السن (أكثر من ٢٠ أو ٢٧ سنة) بين السكان . (المترجم)

استمرت طويلاً في العهود السابقة . فقد كادت نسبة المواليد أن تكون ظاهرة ثابتة تفوق نسبة الوفيات من الناحية الكمية ، وذلك لفترات يتفاوت طولها ( وكان هذا يؤدي إلى زيادة عدد السكان) وكانت أية زيادة مفاجئة في نسبة الوفيات ، بسبب انتشار إحدى المجاعات أو الأوبئة أو غيرها ، تقضى على نتائج الزيادة السكانية في الفترة السابقة لها مباشرة . أما في الوقت الراهن فقد استقرت نسبة الوفيات على معدل ثابت ، أو تنخفض بدرجة طفيفة ، بينما ظلت نسبة المواليد خاضعة لدور الطبيعة الحر ، فبالقدر الذي به يتمتع السكان في سن الإنجاب بصحة جيدة ، وبالقدر الذي ينجون به من أمثال الكوارث الجماعية السابقة ، فإن معدلات المواليد تحقق أرقاماً قياسية . وإذا نظرنا إلى المجموعات السكانية التي نمت أعدادها وتجددت في الآونة الأخيرة مما يجعل تركيبها فتينًّا ، لرأينا أن معدل الزيادة فيها قد يصل إلى ٥٠ في الألف وقد يتجاوزه . ويتراوح المعدل ، في مناطق شاسعة من آسيا وأمريكا اللاتينية بين ٤٠ و ٥٠ في الألف ، وهذا يعنى أن لكل امرأة في سن الإنجاب ما يزيد على العشرة أطفال. وانخفاض معدل الوفيات إلى ما دون ٢٠ في الألف ، ينهض سبباً كافياً في حد ذاته لتحقيق زيادة طبيعية بنسبة ٣٠ في الألف سنويثًا . ويرجع السبب في اختلاف معدلات الزيادة بين غنتلف البلدان إلى عدم تماثل معدلات المواليد فيما بينها . وإذا شئنا التفصيل، قلنا إن ثمة فارقاً بين البلاد التي ترتفع فيها نسبة المواليد بدرجة كبيرة، وتنخفض فيها نسبة الوفيات ، وبين البلاد التي ترتفع فيها نسبة المواليد وتظل نسبة الوفيات أيضاً مرتفعة ، فنسبة زيادة السكان ليست واحدة في كلتا

ولكن التعارض الأساسي هو ذلك الذي يتعلق بالبلاد غير الصناعية والبلاد الصناعية والبلاد الصناعية ، فني الأولى يقرب الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات من ٢٠ في الألف أو يزيد عليه ، وفي الثانية ينخفض الفرق فيها إلى ما دون ٢٠ في الألف ، بل إلى ما دون ١٠ في الألف في معظم الأحوال . إن معدلات المواليد

التي تعبر بصدق عن الواقع الديموجرافي في البلاد غير الصناعية في آسيا ، تتراوح بين ٤٠ و ٤٥ في الألف . وفي هذا يجب ألا يغيب عن بالنا الظروف الصحية المتدهورة بشكل عام والتي تؤدى إلى قصر متوسط أعمار النساء في سن الإنجاب وتضاعف حالات الإجهاض التلقائي . وفي أفريقيا تصل التقديرات إلى نفس المعدلات. بينما ترتفع في أمريكا اللاتينية إلى ما يةرب من ٥٠ في الألف. وتنوقف معدلات المواليد على الخصوبة الطبيعية السائدة في ظروف تحددها معدلات الوفيات وحالة السكان الصحية . وما لم يكن هناك تدخل يستهدف الحد من هذه الخصوبة الطبيعية ، فإن معدلات المواليد تتجه نحو الارتفاع إلى مستوى فسيولوجي يتوقف على عدد الأطفال الذين تنجبهم كل امرأة تظل ولودآ حتى سن اليأس (وهذه السن يمكن تأجيلها لحد منّا بالتحسين الشامل لظروف الوقاية الصحية والتغذية) . وعندئذ ، تستقر الزيادة الطبيعية بين ٣ و ٤ ٪ سنويـًا ، مع ميل طفيف الانخفاض ، بالقدر الذي يزيد فيه ارتفاع طول الأعمار من متوسط سن الأفراد في هذه المجموعات . فإذا أردنا أن نحسب حسابنا على أساس الظروف الحالية لتجدد الأجيال في البلاد غير الصناعية كان علينا أن نتوقع زيادة تبلغ من٦٠إلى ٨٠ مليون نسمة سنويًّا، أي ما يصل إلى مليارين

وعلى النقيض من ذلك ، تبنت البلاد الصناعية مفهوماً مغايراً للعلاقات المعائلية وعن دور الحصوبة فى الحياة العائلية والاجتماعية . فالاهتمام بتوريث الأبناء ما تم كسبه من الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية ، والرغبة فى تحقيق مستوى أرقى للمعيشة ، يدفع الأجيال الصاعدة للعمل طواعية وعن طيب خاطر إلى الحد من عدد المواليد . ورغم عدم وجود « تخطيط عائلي » محدد فإن معدل المواليد انخفض إلى ما يتراوح بين ١٥ و ٢٥ فى الألف فى المجتمعات الأوربية وفى أمريكا الشمالية ، وفى المجتمع السوفييتى والياباني . وبوصول معدل الوفيات إلى و ١٠٥ فى الألف أو أقل قليلاً ، يصبح الفارق محدوداً ، بين ٥٠ ، و ١٠٥ .

#### رابعًا: بعض الأوضاع والمشاكل

أدى التطور الديموجرافي إلى نشوء وضعين متميزين يمكن تحديد أولهما على أسس ديموجرافية والثانى على أسس اقتصادية ، وهما التركيب العمرى ، والتركيب المهنى .

ويختلف التركيب العمرى السكان بين البلدان باختلاف ديناميكية السكان فيها . فالبلاد التي تشهد زيادة كبيرة في عدد سكانها هي بلاد الفتية ، بمعنى أن نموها الديموجرافي قد تم منذ فترة وجيزة ، فإنه يجعل النسبة الغالبة من سكانها من بين الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين .

التركيب العمرى للسكان فى بعض البلاد السريعة النمو خلال ربع القرن الاخير

| أمريكا الاستوائية | با كستان | الهند |                  |
|-------------------|----------|-------|------------------|
| ٤١                | ٤٢       | 44    | أقل من ١٥ سنة    |
| 47,0              | 44       | YV    | من ١٥ إلى ٢٩ سنة |
| ۱۷,٤              | 17       | ۱۸,۲  | من ٣٠ إلى ٤٤ سنة |
| ١٠,٥              | ۹,٥      | ۸۰۰۸  | من ٤٥ إلى ٥٩ سنة |
| ٤                 | ۸٫۳      | ٣, ٤  | من ٦٠ إلى ٧٤ سنة |
| ٠,٦               | ,٦       | ۲, ۰  | أكثر من ٧٥ سنة   |

#### جمهورية الصين الشعيية

| ۳۹,۹ | أقل من ١٥ سنة |
|------|---------------|
| 17   | ١٥ ــ ٢٤ سنة  |
| 12,7 | D 48 48       |
| 14   | 3 ££ _ Yo     |
| ٧,٣  | y 0£ £0       |
| ٦,٥  | ) 7£ _ 00     |
| ٣,٤  | p V£ - 70     |
| 1    | أكثر من ٧٥ ه  |

والمفروض أن تكيف الحدمات ، والتوظيف والتشغيل ، والتعليم وإعداد الكادر الفنى حسب هذا التركيب العمرى . كما أن هذه الأوضاع السكانية تتضمن أيضاً موقفاً معيناً من الحياة ، يختلف عن موقف سكان البلاد الذين ترتفع متوسطات أعمارهم عنها .

أما الدول الأوربية فهى بلاد أصابتها الشيخوخة الديموجرافية رغم اختلاف نتائج نمو معدلات المواليد فى كثير منها خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية وينطبق هذا على فرنسا بصورة خاصة .

التركيب العمرى لبعض الشعوب الأوربية

| ألمانيا الاتحادية | بريطانيا العظمى | فرنسا      | سويسرا |                  |
|-------------------|-----------------|------------|--------|------------------|
| Y1,0              | 77,7            | ۲۳,٥       | 7 2    | أقل من ١٥ سنة    |
| ٥,٣٢ ـ            | 19,1            | <b>Y</b> 1 | ٧.     | من ١٥ إلى ٢٩ سنة |
| 19                | 71,7            | ۱۸٫۷       | Y1     | من ٣٠ إلى ٤٤ سنة |
| <b>Y 1</b>        | Y.,\            | 19         | ٧٠     | من ٥٥ إلى ٥٩ سنة |
| 11,0              | 17,7            | ۱۲٫۷       | 11     | من ٦٠ إلى ٧٤ سنة |
| ۳,٥               | ٤,١             | ٥,١        | ٤      | أكثر من ٥٧ سنة   |

ودراسة التركيب المهنى لهؤلاء السكان ، تبين أن متوسط سن رؤساء المشاريع الزراعية والصناعية ، وكذلك السياسيين ، أكثر ارتفاعاً عنها فى البلاد « الفتية » . ويؤدى هذا إلى ظهور أسلوب مختلف فى تصريف الشئون العامة والحاصة ، ووجود سيكولوجية اجتماعية أخرى مغايرة . فالطفل ترتفع قيمته ويعلو مقداره فى المكان الذى يندر فيه وجوده ، أما صوت الشباب فأقل تأثيراً حيث تكون الأغلبية المسنين ، أو ممن يعتبرون فى حكمهم .

وللوضع الثانى نتائج أدهى وأمر . فالبلاد التى يزداد عدد سكانها سريعاً عليها أن تقتطع من دخلها القوى ، قيمة الاستثارات الضرورية لإقامة أود الفيض السكانى وإعداده للنشاط المهنى ، ذلك الفيض الذى تجلبه معها الأجيال الجديدة الأكبر عدداً من تلك التي سبقها . ويتفاوت نصيب الدولة ونصيب

العائلة ، باختلاف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية . ولكن التقديرات التي وضعت عن بلدان متباينة في مستوياتها التكنيكية والاقتصادية، تتفق على نسب متقاربة : فللحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو عليه فإن زيادة سنوية في السكان قدرها اللم الله المستوى المعيشة على ما هو عليه فإن زيادة سنوية في السكان تتراوح بين ٥ ، ٥٨ ٪ من الدخل القوى . وتتطلب زيادة سنوية في السكان تتراوح بين ١ ، ٥٠ ٪ ٪ ، تجميد مبلغ يتراوح بين ١ ، ٢ ٪ ٪ من الدخل القوى . وبعبارة أخرى ، فإن على البلاد التي يزداد عدد سكانها حالياً بنسبة سنوية تصل إلى ٣٪ أو تزيد عليها ، أن تخصص ما يزيد على ربع حالياً بنسبة سنوية تصل إلى ٣٪ أو تزيد عليها ، أن تخصص ما يزيد على ربع دخلها للاستثار الديموجرافي وحده . ولا مجال الهروب من هذه النفقات . وفي هذا الشأن تختلف عمليات الإنفاق من حيث مستواها وأهدافها ، باختلاف تطور السكان محل البحث .

إلا أنه لكى نوفر الحياة المادية للأجيال الصاعدة ، ونتجنب مآسى نشوب الصراع بين جيل وآخر ، فلابد من الموافقة على تلك النفقات . وإلا ظل الدخل القومى على حاله دون زيادة ، ولم يؤهل الشباب للقيام بعمل إنتاجى ، فينخفض نصيب الفرد وتزداد حدة البطالة .

ولا يعنى هذا القيام باستمارات عقيمة غير منتجة ، فإنشاء المساكن والمستوصفات ومستشفيات الولادة ، والمدارس والملاعب ، وكذلك إقامة المشاريع التي توفر العمل للسكان الذين يزدادونعدداً ، ذلك كله يضمن توافر الشروط اللازمة لزيادة الدخل القوى كمناً وكيفاً . ومع هذا ، فإن ذلك يفترض أن تكون رقعة البلاد قادرة على استقبال ذلك الفيض من السكان بصورة مفيدة . وبذلك يختلف طرح المسألة من مكان لآخر حسب ضغط السكان على الاقتصاد . ومعالجة هذا الأمر في البلاد التي تعانى نقصاً مزمناً في التوظف ، وذات الطاقة الحام الكامنة المحدودة ، أصعب منها في البلاد التي تؤدي زيادة السكان فيها إلى فتح مجالات جديدة للإنتاج ، جغرافيناً ، وتكنيكيناً . وفي كل الأحوال فيها إلى فتح مجالات جديدة للإنتاج ، جغرافيناً ، وتكنيكيناً . وفي كل الأحوال فيها إلى فتح مجالات عدد السكان القيام باستمارات طويلة الأجل ليست لها نهاية ،

ما لم تتوقف تلك الزيادة . وهذا الأمر يؤكد التعارض بين زيادة عدد السكان ورفع مستوى المعيشة . وإذا قدرنا أن نسبة الدخل القومى التى يمكن أن تخصص لتنمية وسائل الإنتاج ، لن تزيد على الثلث بأى حال ، وخاصة فى بلد قليل التطور ، لأصبح من المستحيل القيام بأى استمارات للتنمية ، إذا تجاوزت الزيادة الطبيعية فى عدد السكان ٣٪ . فذلك الجزء من الدخل القومى المخصص الزيادة الطبيعية فى عدد السكان ٣٪ . فذلك الجزء من الدخل القومى المخصص لاستمارات التنمية ، ستمتصه النفقات « الديموجرافية » . وأكثر من هذا ، فكل مرة يضطرنا فيها الضغط الديموجرافى إلى تخطى مرحلة تكنولوجية فى المعدات والتجهيزات القومية ، بإنشاء صناعات جديدة مثلاً ، يظهر احمال تجاوز المعدل المتوسط للاستمارات الديموجرافية ، لأن تدريب الشباب يستغرق وقتاً أطول ويتكلف نفقات أكبر ، كما أن توفير وسائل الإنتاج يتطلب استمار أرصدة ضخمة يتم استهلاكها على فترات أبعد نوعاً .

نعم ، إنه « لا ثروة إلا بالإنسان » ، و « السكان قوة إنتاجية هائلة » ، هذا حقيقي في عالم المطلقات . أما الزيادة المستمرة في عدد السكان فتتطلب أن يتحمل الدخل القوى بنداً دائماً للاستمارات الديموجرافية لمجرد الاحتفاظ بمستوى المعيشة على ما هو عليه ، وهذا بشرط أن تسمح البيئة الطبيعية والرقعة القومية باستمار وسائل جديدة للمعيشة بشكل مستمر أيضاً . وبهذا أيضاً يقوم التناقض بين الزيادة الديموجرافية وبين التنمية ، إذا كان المقصود بهذا اللفظ ليس مجرد الزيادة في حجم الإنتاج ، بل تحسين نوعه ، الأمر الذي يزيد نصيب الفرد من الدخل . ولذلك فإن الضغط الديموجرافي من العوامل التي تحول دون زيادة دخل الفرد . إنه يحد من فرص الاختيار بين مختلف أنواع الاستمار ، مما قد يزيد التخلف التكنيكي حدة ، بالقضاء على الإمكانيات المالية التي تتطلبها عمليات التقدم الفي وقيام الأشكال الجديدة للإنتاج .

ومجرد الرجوع إلى ملاحظاتنا حول التوزيع الجغرافى لأكثر المناطق زيادة في عدد السكان « شكل ٢ » ، يبين لنا أن البلاد المتخلفة جميعها، وعلى وجه

التحديد ، هي أكثر البلاد زيادة في عدد السكان . ووفقاً للملحوظات والتقديرات العددية السابقة ، يمكننا أن نعتبر أن كل زيادة تعلو عن ٢,٥ أو ٣ / سنوياً ، تشكل مانعاً حقيقياً للتنمية . وقد تكون هناك زيادة في الإنتاج ناتجة عن زيادة عدد السكان المنتجين ومع ذلك فلا تكون هناك تنمية ، بمعنى أن مستوى السكان الاقتصادى والاجتماعي يظل راكداً دون تغير .

وقد تم البحث عن المسكنات والمهدئات فى مختلف أشكال التعبئة للعمل المجانى (استمار العمل) وذلك للتخفيف عن الجمل المالى بالذات فى الاستمارات اللازمة لامتصاص الفائض الديموجرافى أو لتحقيق التنمية . إلا أن هذا الأمر وصل إلى أقصى حدوده فى سرعة بالغة . والواقع أن المشكلة عويصة بدرجة غير عادية ، إذ أنها تضع زيادة عدد السكان فى مواجهة الاستقلال الاقتصادى لهذه البلاد . والبلاد التى يزداد سكانها بكثرة ، لا تستطيع القيام بالتنمية دون اللجوء إلى التمويل الخارجى ، بطلب قروض المساعدة والاستمار ، أو بالتنازل عن مصادر الثروة القومية وبيعها للخارج لزيادة الدخل القومى .

وعلى النقيض من ذلك ، فإن بطء النمو الديموجرافى فى البلاد الصناعية والشيخوخة السكانية يطرحان مشاكل اقتصادية من نوع آخر نحتاف . فأوربا الغربية ، التى انخفض فيها معدل المواليد بدرجة كبيرة فى أوائل القرن العشرين ، ويطرد فيها تحسن الأحوال الصحية ، عليها أن تعول أعداداً كبيرة من مواطنيها المسنين ، الذين لا يستطيعون ولا يريدون أن يمارسوا أي عمل مهنى . ففرنسا التى سجلت أعلى تزايد مستمر فى عدد المواليد ، أصبح عليها أن تواجه فى الفترة الحالية التزاماً مزدوجاً ، فن جانب عليها ضهان ضرورات المعيشة لما يزيد على ١٧ ٪ من عدد سكانها الذين تزيد أعمارهم على ٢٠عاماً ، ومن جانب آخر عليها أن تخصص الاستثمارات الديموجرافية اللازمة لمواجهة فائض المواليد فى الحمسة عشر أو العشرين عاماً الأخيرة . وفى فترات التوسع الاقتصادى وتطوير الحدمات ، يفوق طلب العمل المعروض منه . ويترتب على ذلك هجر المهن التى تعد وضيعة يفوق طلب العمل المعروض منه . ويترتب على ذلك هجر المهن التى تعد وضيعة

أو قليلة العائد . ويصبح على البلاد ذات النمو الديموجرافي الضعيف ، أن تجذب عمالاً مهاجرين إليها ، لبعض القطاعات من اقتصادها ، كالمناجم والمباني والأشغال العمومية ، وكذلك للأعمال الخطرة وغير الصحية . وإن اقتصاد أمريكا الشهالية نفسه ، رغم تمتعه بخصوبة أعلى منها في أوربا ، اضطر إلى اللجوء إلى سكان بورتوريكو .

وقد يتراءى للبعض أن احتياج الاقتصاد الصناعى ذي النمو السكانى الضعيف إلى اليد العاملة ، قد يعوض الفائض فى سكان البلاد المتخلفة . ولكن اختلال النسب بين ضخامة التزايد الديموجرافى فى البلاد المتخلفة وضا له الطلب على اليد العاملة الإضافية فى البلاد ذات الاقتصاد الصناعى ، إن ذلك الاختلال لا يدع مجالاً لوجود أى تعويض حسالى .

إن بريطانيا العظمى تجذب الهنود وسكان جمايكا، وتلجأ فرنسا للأفريقيين، أما البلاد الصناعية في شهال أوربا فتجمع الإيطاليين للقيام ببعض الأعمال فيها. ومع ذلك فعدد هؤلاء لا يزيد على بضع مئات من الآلاف ، وأحياناً بضعة ملايين في الوقت الذي يصل فيه الوفر السكاني في آسيا وفي أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية إلى عشرات الملايين .

## الفصل الثاني مثورة صبناعية جديدة

لقدكان نوع التكنيك النابع من استخدام الآلات البخارية والأفران العالية، هو الذى يحدد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فى الفترة التى انتهت بالحرب العالمية الثانية.

والواقع أن تعبير الثورة الصناعية ، يبدو أكثر فأكثر تعبيراً غير دقيق ، طالما أننا نعنى به مرحلة من التحول المستمر والمتزايد السرعة لا مجرد حادث عارض ، حتى وإن كان حاسماً ، في تطور التكنيك والاقتصاد والمجتمع .

حقاً إن استخدام الفحم والآلة البخارية، وصناعة الحديد والصلب، والنقل بالسفن البخارية والسكك الحديدية ، قد قلب العلاقات الاجتماعية رأساً على عقب ، وأدى إلى ظهور المجتمع الصناعى . ومن الحق أيضاً أن سرعة التقدم التكنيكي تزيد من احتدام التناقضات والتعارضات بين طبقة المنتجين والطبقات العاملة ، طالما ظلت الصفة الأساسية للمجتمع هي أنه مجتمع للمنتجين ، أي مجتمع ذو اقتصاد يعمل قبل كل شيء على توفير المعدات وصناعة وسائل الإنتاج . ولكن هناك تناقضاً آخر بدأ يظهر بين التقدم التكنيكي والعمل . هما يجعل لنا الحق في أن نتساءل عن قيام ثورة أخري ، إذ أن العلاقات الاجتماعية قد اتخذت شكلا الحديدا ، يتمثل في التعارض بين أقلية من المنتجين وأغلبية من المستهلكين .

### أولاً: ميراث الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر

تحققت الثورة الصناعية فى أوربا الغربية بفضل الفحم والحديد والرجال . وما كان من الممكن لها أن تحدث إلا بالاعتماد على الحركة العلمية التي أمدتها بمصادر التكنيك، فوفرت بهذا القدر في الوقت نفسه أسباب القضاء على التوازن السكاني الذي كان يعيش فيه مجتمع راكد. وتم ذلك بفضل الجهد الطي الملائم. وبعبارة أخرى فإن الثورة الصناعية تعتبر ثمرة مزدوجة لتطور العلم التطبيقي في ميدان تكنيك استخراج المعادن وتصنيعها وفي ميدان الطب . و « للثورة الديموجرافية » طابعها المتميز فى هذه الحالة ، ولها أيضاً دلالتها الرئيسية المرتبطة بتلك الظروف . والجديد في الأمر هو ذلك الانخفاض المفاجئ في نسبة الوفيات ، وبالذات وفيات الأطفال ، الأمر الذي يطلق العنان لحركة تزايد سكاني تدفعها نسبة المواليد التي تظل عالية وخاصة في الريف . وقد شهدت أوربا الغربية خلال نصف قرن ، زيادة طبيعية قاربت ١٪ سنوينًا ( تراوحت نسبة المواليد بين ٢٥ ، . ٣٥ في الألف ونسبة الوفيات بين ١٥ و ٢٥ في الألف ) وقد غذى هذا الضغط الديموجرافي السوق الجديدة لليد العاملة ، التي قامت نتيجة للنهضة الصناعية ، كما قدم أعداد هامة من المهاجرين (تناقصت كتلتهم كلما زاد طلب الصناعة ِ لليد العاملة ) وقد كفلت تلك الهجرة الأسس اللازمة لتوسيع الأسواق الصناعية ، والتسهيلات الضرورية لتموين المجتمع الصناعى الجديد بالمواد الأولية والمنتجات الغذائية ثم هدأت هذه الحركة نتيجة للانخفاض العام فى نسبة المواليد فى أوربا الغربية (كان المعدل المتوسط ١٥ في الألف فيما بين الحربين العالميتين).

فى نفس الوقت الذى أدت فيه الأزمات الاقتصادية الكبرى إلى تسريح اليد العاملة وانتشار البطالة (وليس هناك من شك فى أن هناك علاقة سببية ما بين الأمرين).

#### (١) الصفات المميزة للثورة الصناعية في القرن التاسع عشر

إن استخراج المعادن وصناعة الحديد والصلب، والصناعات التعدينية الضيخمة التي تنتج المهمات الصناعية ومهمات الأشغال العمومية (الهياكل المعدنية للكبارى) ومعدات النقل ( القضبان ، العربات ، القاطرات ، السفن ) وآلات الرفع في المحطات والموانى ، ومواقع العمل التعديني وكذلك الصناعات الكماوية التي تترتب على تحويل الفحم العادي إلى فحم كوك لاستخدامه في صناعة الصلب ، والتجديد التكنيكي في الصناعات التقليدية كالغزل والنسج ، هذه النهضة في الصناعات الجديدة ارتبطت بتعبئة هائلة لليد العاملة لاستخدامها في الصناعة وفي وسائل النقل الجديدة ، فني فرنسا وحدها ، ارتفع عدد المستخدمين في الصناعة من ٢٠٠٠,٠٠٠ في سنة ١٨٦٦ إلى ما يقرب من تمانية ملايين في عام ١٩١١ . وشهدت الإمبراطورية الألمانية اندفاعاً هائلاً من سكانها تجاه المصانع والمناجم بعد سنة ١٨٧١ . وفي عام ١٩١٣ كان ٤٠ مليوناً ألمانيـّا من مجموع الشعب البالغ ٦٥ مليوناً ، يعيشون على جهد ١٠ ملايين من العمال الصناعيين والمستخدمين في النقل البحري والسكك الحديدية. وفي أقل من قرن ارتفع عدد العاملين في الصناعة والنقل في بريطانيا العظمي من ٣ إلى ٧ أو ٨ ملايين . وبشكل عام ، عبأت الثورة الصناعية في أوربا الغربية في مدى جيلين ، أو ثلاثة أجيال ما يزيد على العشرين مليوناً من العمال . وفي عشية الحرب العالمية الأولى ، ارتفع عدد العمال الإجمالي إلى ثلاثين مليوناً ، يعولون ما يزيد على المائة مليون . وكان هذا بمثابة حافز قوى لنمو المهن التجارية . ويعتبر عام ١٩٢٩ من أكثر الأعوام توظيفاً لليد العاملة ، بما يعيد للأذهان خصائص المرحلة الأولى للتصنيع فى أوربا . وفى هذا العام ارتفع عدد العاملين فى الصناعة إلى ٥٠ مليوناً ، وعدد من يعتمدون على الأجور الصناعية إلى ٢٠٠ مليرن نسمة .

وبذا تتمثل أكبر حقيقتين معاصرتين ، أولا ً في النمو السريع في إنتاج مهمات وأدوات إنتاج وسائل النقل والمواصلات ، وهي من طراز جديد تماماً مغاير للتكنيك ولأساليب الحياة التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر . أما الحقيقة الثانية فهي نشوء طبقة عاملة وصل عدد أفرادها في بداية القرن العشرين إلى عدد السكان الذين كانوا يقطنون نفس الرقعة الجغرافية قبل ذلك التاريخ بقرن من الزمان .

وأولى هذه الجمّائق تؤدى إلى قيام تمايز لم يسبق له مثيل من قبل ، بين مجموعتين من البلاد والسكان ، بين أولئك الذين يصنعون و يملكون وسائل جديدة للإنتاج وللمواصلات وللدمار أيضاً، وبين أولئك المحرومين منها، والذين يتعرضون في المدى القريب للخضوع لحكم الأولين وسيطرتهم .

أما الحقيقة الثانية فتؤدى بنا إلى إعادة تصنيف السكان جغرافياً واجتماعياً. فالصناعة التى قامت ونشأت في القرن التاسع عشر كانت على الدوام صناعة ذات تركيز جغرافي ، تكتلت إما في مناطق المناجم التى تمدها بالطاقة (أى أحواض الفحم) أو قامت في بعض الأحوال في مناطق إنتاج المعادن (مصانع الحديد والصلب في اللورين) أو اتسعت وتفرعت حول مراكز التقاء طرق المواصلات.

تلك المراكز التي كانت في نفس الوقت أسواقاً ومقراً لبيوت التمويل. وعلى النقيض من سكان الريف يعتبر العمال الصناعيون ، سكاناً مركزين في الحضر ، تكتظ بهم المناطق الصناعية ذات الكثافة السكانية العالية ويقطنون في الأحياء العمالية التي تم تشييدها على وجه السرعة ، بأقل النفقات وعلى أضيق مساحة ممكنة . ولقد كانت التجارة هي المحرك لنهضة المدن حتى نشوب الثورة الصناعية . كما أن المبادرة العسكرية أو الإدارية الصادرة عن أجهزة السلطة دفعت بمدن أخرى إلى التوسع في تلك الفترة . ولكن منذ منتصف القرن التاسع عشر ، أصبحت أخرى إلى التوسع في تلك الفترة . ولكن منذ منتصف القرن التاسع عشر ، أصبحت المدينة في أوربا الغربية نتاجاً للتطور الصناعي . فهي إما أن تكون خلقاً كاملاً المتصنيع وحده ، كالمدن التي قامت في أحواض المناجم في بريطانيا ، وفي الروهر التصنيع وحده ، كالمدن التي قامت في أحواض المناجم في بريطانيا ، وفي الروهر

فى حوض الفحم الفرنسى البلجيكى ، وكذلك مدن صناعة الغزل والنسج فى لانكشير الإنجليزية ، إلخ . أو يحدث أيضاً أن تغمر التوسعات التى تطرأ على الضواحى الصناعية ، المدينة القديمة القائمة أصلاً . ويشكل العمال المكلسون فى الأحياء العمالية الجديدة وفى المدن الصناعية الحديثة ، كتلة متجانسة ، لتشابه ظروف العمل وعلاقاته ، والمستوى الاقتصادى والسكن . ويختلف المجتمع الصناعى اختلافاً جذرياً عن المجتمعات الزراعية السابقة ، وعن مجتمعات البلاد غير الصناعية المعاصرة . ولكنه يستمد الأفراد اللازمين له من فئات الفلاحين التي تعتصرها صور التوزيع المتباين للدخل القومي ، وعدم تساوى الاستثمارات الآلية ، وتدفع بها إلى الهجرة من الريف .

ويزاد تنظيم السوق تعقيداً مما يزيد من عدد الوظائف الإدارية والتجارية والمالية زيادة مستمرة . ويقع على الدولة بصورة متزايدة عب القيام بعدد أكبر فأكبر من الحدمات . فيرتفع عدد المستخدمين في المصالح العامة وفي الأعمال التجارية والمالية للقطاع الحاص .

ولكن التوزيع المهنى للسكان يرجح على الدوام كفة الأعمال الإنتاجية ، أو التي تسهم مباشرة في الإنتاج (كالأشغال العمومية والنقل). فقد وصل عدد العاملين في الزراعة والصناعة والنقل إلى ٧٠٪ من مجموع العاملين في كافة بلاد أوربا الغربية ، فيا بين ١٩٢٦ و ١٩٢٩ (ووصلت هذه النسبة إلى ٢٦٪ في الولايات المتحدة).

#### ( س ) میلاد مجتمع صناعی جدید :

ساهمت أزمة ١٩٣٠ في تنشيط الأبحاث التي تستهدف تخفيض سعر التكلفة وزيادة الاستهلاك ، وذلك بتخفيض زمن التشغيل ، وبالتالي إنقاص العدد اللازم من العمال لتحقيق إنتاج معين . وبهذا افتتحت أولاً في الولايات المتحدة ، ثم في أوربا ، فترة من التحويلات الجديدة في أساليب الإنتاج

التكنيكية ، زادت سرعها نتيجة للمجهود الصناعي الذي صاحب نشوب الحرب العالمية الثانية والآثار التي ترتبت عليها ( الحرب الباردة ، حرب كوريا ، إلخ ) .

وطرح على بساط البحث كافة الخصائص المميزة للثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر ، كالأسلوب الذى يتجسد به نوع العمل وكميته فى عملية صنع المنتج النهائى ، وطبيعة اليد العاملة المستخدمة وتدريبها ، والنسبة بين السكان الذين يشتركون فى الإنتاج مباشرة والعاملين الذين لا يسهمون فيه بشكل مباشر ، وأسس وشروط التوطين الجغرافى للمشروعات والتطور الحضرى .

ولكن هذه التعديلات لم تكن لتؤدى إلى هيكل جديد للمجتمع والاقتصاد الصناعيين . وأن هذه التحولات ليست سوي البداية لعمليات جديدة ، يصعب تحديد نتائجها الآن ، وإن كنا ندرك أنها تختلف في جوهرها وآثارها عن كل ما سقها .

والمحور الأول لهذه التحولات هو الأسلوب الذي يتجسد به نوع العمل وكميته في عملية صنع المنتج النهائي . فليس هناك وجه للمقارنة بين الوقت المطلوب للتشغيل في عملية الإنتاج حاليًّا والوقت الذي كان مطلوباً انفس العملية منذ عشرين عاماً . ويرجع السبب في انخفاض الزمن اللازم للتشغيل إلى نمو إنتاجية العمل وبالأحرى كفاءته . ولكن شرط هذا التحول يكمن في استبار رءوس الأموال والعمل ، بما في ذلك العمل على أعلى درجة من التخصص في الأبحاث الحاصة بإنشاء وسائل جديدة للإنتاج الآلى . ويزداد تقسيم العمل اللازم الصنع شيء ما ، وإن كان يتم على عدة مستويات تكنيكية ووظيفية متباينة ، وأيضاً داخل مشروعات مختلفة بصفة عامة . ونشهد نوعاً من تحويل صناع المنتج النهائي إلى بروليتاريا في علاقاتهم بالنسبة للمشروعات التي تتلقي تمويلاً ضخماً المهاية وذات المستوى الرفيع من ناحية المعدات التكنيكية ، والتي تنتج أو تبتكر الآلات الجديدة والأساليب الحديثة للتصنيع . وتغيرت طبيعة البد العاملة المستخدمة . فالتشابه البروليتارى قد حل محله مجتمع صناعي يشتد فيه التمايز

والتدرج القيادي ، هذا رغم استمرار المجتمع في تبعيته أساساً لملكية ﴿ أَصِحاب الأعمال ، لرءوس الأموال ، بدرجة تفوق ما كانت عليه الأمور في الماضي ، بسبب تزايد حجم الاستمارات الضرورية بصورة ضخمة فى أغلب الأحيان . وفي هذا المجتمع الصناعي ترتفع على الدوام ، نسبة الكوادر والباحثين ذوي التخصص العالى خريجي الجامعات والمدارس العليا المتخصصة ، كما يعتمد على الكوادر المتوسطة التي يتم تخريجها من التعليم الفني بعد ما لا يقل عن أحد عشر عاماً من الدراسة ، وعلى العمال الذين يجبرون على عمليات التحكم والرقابة التي تتطلب يقظة كبيرة ، وإن كان الجهد الجسماني والحركات الإنتاجية المباشرة فيها ، تقل يوماً بعد يوم . أما الأعمال غير المتخصصة فتتعلق بإدارة الآلات البسيطة . وهي لاتتطلب جهداً شاقاً إلا في بعض القطاعات التي تضيق دائرتها يوماً بعد يوم ، كالبناء والأشغال العمومية والمناجم . ومع ذلك فعدد المستخدمين بالشركات الصناعية الذين يقووون بهذه الأعمال يتناقص باستمرار ، إذ تترك للمهاجرين في كافة البلاد الصناعية الكبيرة . لقد طرأ تعديل كبير على تكوين المجتمع الصناعي، وخير مصداق لهذه أن صداهات العمل لم تعد صدامات بين البروليتاريا وصاحب العمل التقليدي ، بل أصبحت تطرح المشكلة الشاملة ، مشكلة توزيع عائد الإنتاج بين ريع رأس المال ، وميزانية اللهولة ، ومجموعة متباينة للغاية من الأفراد الذين يتلقون مكافآت شديدة الاختلاف، نتيجة لوضعهم فى الجهاز التكنيكي للمشروع ، أو فى مجموعة المشروعات التكنيكية الملحقة

إن أعمال البحث – بما فى ذلك الأبحاث البحتة اللازمة لتزويد الأبحاث التطبيقية بالمعطيات الجديدة – والأعمال المالية التى تزداد تعقيداً لاتساع نطاق العمليات الصناعية إلى مجالات أكثر تشابكاً تضم عدداً كبيراً من المشروعات المختلفة ، وتتطلب استمارات متباينة الأجل وإن كانت طويلة بشكل عام ، وكذلك تنويع المنتجات المعددة للتسويق ، وضرورة توافر المعلومات المتجددة

على الدوام عن تطور عرض المنتجات وتنوع وسائل الإنتاج ، كل هذا يمثل بعضاً من العوامل الهامة لتطوير أنماط جديدة من النشاط المهني التي لا يمكن الاستغناء عنها لتجهيز المشروعات والعمليات الصناعية بالمعدات ، وإن كانت لا تدخل بشكل مادى في العمليات الإنتاجية . وقد دلت شدة الأزمات التي أصابت الأسواق العالمية ، على أنه لابد من أن يعتمد استقرار الإنتاج على أساس من قيام سوق متطور للاستهلاك الداخلي من جانب ، وأن توضع سياسة طويلة المدى تضمن وجود أسواق خارجية من جانب آخر ، أو تدفعها إلى الوراء على الأقل بالقدر الكافي لتكييف الإنتاج بها (سياسة المساعدة التكنيكية ، وتمويل الصادرات بتمروض متوسطة الأجلُّ ، إلخ ) هذا إذا أردنا تلافى تكرار الأحداث الخطيرة كأزمة عام ١٩٣٠ . ويترتب على هذا تكاثر نشاطات الخدمة والإعلان وتوزيع البضائع والعلاقات العامة . وتزداد نسبة الاستثَّارات غير المنتجة بشكل مباشر لمواجهة جملة هذه الضرورات ، وتثقل كاهل الأرباح الناتجة من الإنتاج ، وتجور عليها ولكنها تكفل له الأمن والاستقرار عن طريق نشاطها الوظيني الخاص وزيادتها لعدد المستهلكين (بتوسيع السوق الداخلية)، وبديهي أن المشروعات الإنتاجية الكبيرة لا تقوم بهذه الأعمال ولا تقبلها إلا بالقدر الذي تؤدى به أساليب الإنتاج الجديدة ، ونمو إنتاجية العمل ، إلى زيادة الفرق بين تمن التكلفة وثمن البيع زيادة كبيرة .

وفى بداية العقد الذى بدأ فى سنة ١٩٦٠ ، كان نصيب النشاطات المهنية غير المنتجة مباشرة فى أوربا الغربية ، يتراوح بين ٤٨ ٪ (هولندا) ، و ٣٥٪ (جمهورية ألمانيا الاتحادية) مقابل ما يقل عن ٣٠٪ فى كل البلدان قبل الحرب العالمية الثانية . وترتفع النسبة فى الولايات المتحدة إلى ٥٦٪ مقابل ٤٤٪ فى ١٩٢٩ . وبذا تزيد نسبة السكان غير العاملين فى غير قطاعى الزراعة والصناعة ، عن نصف السكان العاملين فى أمريكا الشمالية ، وتصل إلى ما يقرب من النصف فى أوربا الغربية .

#### ثانيا: تكنيك جديد واتجاهات جديدة

حتى نهاية القرن التاسع عشر، بل وحتى الحرب العالمية الثانية ، كان التطور الاقتصادى يتم على الأسس الفنية وبالمواد الأولية التى بدأ فى تشغيلها فى أوائل الثورة الصناعية . وقد ارتفع استهلاك المواد الحام ، وظلت أنواع الصناعات على ما هى عليه : الإنشاءات البحرية ، وصناعة معدات السكك الحديدية ، ومعدات الأعمال المدنية (شق القنوات) والأشغال العمومية، والأدوات الصناعية ، والأسلحة فى ميدان الصناعات المعدنية ، وفى ميدان الصناعات الكياوية ومواد الصباغة والمخصبات ، وخاصة المواد الناتجة من معالجة الفحم ، والأقمشة والمنسوجات القطنية والصوفية والحريرية فى ميدان صناعة الغزل والنسج .

واستمرت قائمة المواد الخام المتداولة فى الأسواق العالمية ، وخاصة سوق لندن الني ظلت تقوم بدور المخزن الرئيسي حتى نهاية القرن ، استمرت قائمة محدودة ، كما بقيت العمليات الصناعية عمليات بسيطة نسبياً . وظل الريف هوالذى يقدم البد العاملة ، التي يجرى تدريبها فى المصنع . ولم يكن يشترط لإعداد العمال الجدد سوى استيعاب التعليم الابتدائى الأولى استيعاباً سليا . ويتمثل التطور التكنولوجي الأساسي الذي تحقق في القرن التاسع عشر ، في الإقلال من تعقد الإجراءات والحركات التي يتعين القيام بها ، وقد تم هذا بزيادة تقسيم العمل ، وبتنميط العمليات (استخدام أساليب الإدارة العلمية التي نادى بها « تيلور » : العمل بنظام التسلسل ، وتجزئة العمليات إلخ ) . وقد ارتفعت كفاءة العمل ، وخاصة في المصانع الضخمة التي نظمت وفق المناهيج التي وضعت في أمريكا ، وخاصة في المواقع أى تغيير على جوهر العمل . إذ ظل كما هو عبارة عن عبوعة من الحركات ، تنقسم إلى عدد كبير من الوحدات الأولية التي تسهم بجموعة من الحركات ، تنقسم إلى عدد كبير من الوحدات الأولية التي تسهم

كل بدورها على التوالى فى تشكيل المنتج التام الصنع . إنه « العمل المفتت » (١) و إن كنا فى أغلب الأحوال نستطيع أن نميز فيه تأثير الحركة المنتجة . فالآلات والعدد الآلية ، كما يدل عليه اسمها ، بقيت عبارة عن أداة أو وسيلة تزيد من فعالية حركات العامل ، وهي إذ تعمل نتيجة للدافع الذي يحدثه العامل ، إنما تكبر وتضاعف من تأثيره بفضل ما تطبقه من الطاقة الميكانيكية ، وإن ظلت تواصل عملها « كأداة » .

وفى أقل من نصف قرن ، ظهرت سلسلة من التغيرات المفاجئة ، أطلقت مصادر جديدة للطاقة ومواد أولية جديدة ، وقائمة من المنتجات المصنوعة يزداد طولها على الدوام، وينحتى بعضها بعضاً خلال عمليات المنافسة التكنيكية والتجارية ، التي تكاد الصناعة الكياوية أن تنتصر فيها بشكل دائم . ولم تعد الآلة مجرد عامل مساعد للإنسان بل أصبحت تحل محله . وفى بعض الحالات القصوى ، عكنت من التفوق عليه ، إذ أنجزت بعض العمليات التي لا يستطيع القيام بها في ميدان الآلية العقلية والحلق الذهني ذاتهما (العقل الإلكتروني) وتم غزو الفضاء بأبعاده الثلاثة ، بفضل استخدام وسائل للمراسلة والاتصال تتجه نحو الفورية (النقل والاتصال بسرعة تفوق سرعة الصوت ) ،

وبقدر ما يخترع الإنسان ويصنع آلات تفوق معدلاتها ما ينجزه وما ينتجه بنفسه ، بقدر ما يصبح مفهوم العمل نفسه ، مطروحاً على بساط البحث والمناقشة .

#### ( ١ ) تعبئة المصادر الجديدة للطاقة والمواد الأولية الجديدة

فى عام ١٩١٣ استهلكت الصناعة العالمية بأكملها ١٢١٣ مليون طن فحم. أنتجت أمريكا الشمالية منها ما يقل عن ٥٥٠ مليوناً، وقارب إنتاج أوربا الغربية, ذلك الرقم. أما بقية العالم فقد أنتجتما يزيد قليلاً على ١٠٠ مليون طن. ولم يكد

<sup>(</sup>۱) ج . فردمان ، باریس ۱۹۵٦ .



(شكل ٣ أ) إنتاج الطاقة في العالم في ١٩١٣ كل موارد الطاقة محولة إلى ما يكاني الفسم – الأرقام بالمليون طن من مكافئات الفسم .

الاستهلاك العالمي للبترول يصل إلاإلى ٥٠ مليون طن ، أما المعدات الكهربائية فكانت ما تزال في طور التجارب الأولى بجبال الألب الشمالية .

وبعد ذلك بخمسين عاماً ، بلغ استهلاك الفحم مليارى طن مقابل كفاءة في الطاقة والقدرة الصناعية تزيد على ضعف مثيلتها في ١٩١٣ ، بسبب تحسين الآلات المستخدمة في إنتاج التيار الكهربائي بالمحطات الحوارية)، ويحسن أن يضاف إليها ٧٠٠ مليون طن من ( اللجنيت ،) تساوى طاقتها الحرارية حوالي ٣٠٠ مليون طن من الفحم .

إلا أن إنتاج البترول ( ١٣٠٠ مليون طن ) والغاز الطبيعي ( أكثر من ٥٠٠ مليار متر مكعب ) يكفل للصناعة طاقة تساوى ما تقدمه لها كمية من الفحم تبلغ مليار متر مكعب ) يكفل للصناعة طاقة تساوى ما تقدمه لها كمية من الكفاءة في ١٧٠٠ و ٢٠٠٠ طن على التوالى ( وذلك على الأساس الحالى من الكفاءة في استخدام الفحم في إنتاج الطاقة ) . وتعطى المحطات الكهربائية ( بلغ إنتاجها استخدام الفحم في إنتاج الطاقة في ١٩٦٣) ، طاقة تساوى الطاقة الناتجة عن ٧٠٠ مليون طن من الفحم .

وانخفض نصيب الفحم فيا بين عامي١٩١٨ و ١٩٦٣ من ٩٥ ٪ إلى ٤٥ ٪ من مجموع الوقود المستهلك ، في الوقت الذي تضاعف فيه أربع مرات الاستهلاك الإجمالي للطاقة في العالم (مع وضع الزيادة في كفاءة المواد المنتجة للطاقة خلال هذه المدة في الاعتبار) . ولم تكن تلك مجرد عملية استبدال بين مواد منتجة للطاقة ذات استخدام متشابه . إذ أن للمواد الهيدروكربونية والكهرباء استخدامات جديدة تماماً ، حتى في مجال إنتاج الطاقة ذاته ، بغض النظر عن دورها كمادة أولية وكمساعد تكنولوجي في منتجات مختلفة .

ويمكن أن نميز بين عدة اتجاهات في تطور اقتصاد الطاقة .

\* انخفاض غير متناه فى وقت التشغيل: — فالكهربا تمدنا بالطاقة بصورة فورية . والوقت اللازم لإدارة المحرك الذى يستخدم منتجات بترولية خفيفة، بل المحرك الديزل نفسه، أقل بكثير من الوقت اللازم لتشغيل الآلة البخارية .

قابلية الطاقة المستهلكة للتقسيم اللامتناهى: فلنتجات البترولية والغازية ، يمكن استخدامها في عدد كبير من الأجهزة الصغيرة . ومن باب أولى يمكن استخدام الكهربا في تشغيل أضخم الآلات وأصغرها على حد سواء . وهذه القابلية للتجزئة لا تنفصل عن عملية نقل الطاقة المستخدمة لمسافات بعيدة ، سواء بتجزئة الكميات المخزونة ، أو نقلها عن طريق شبكات التوزيع المتصلة ببعضها البعض بدقة بالغة (الأنابيب وخطوط نقل الطاقة) .

ولهذا ، فن الناحية العملية لم يعد هناك حدود لاستخدام الطاقة . ومجرد التنسيق البسيط بين برامج توطين الاستهلاك ، وتنظيم التوزيع ، يسمح من الناحية التكنيكية بالقيام بأية عملية صناعية تتضمن استهلاك الطاقة في أي مكان (١١).

\* ضآلة وزن المواد المنتجة الطاقة بالنسبة القوة المستخرجة منها: - فالمواد البترولية الحفيفة ، وأشهرها الكيروسين بسبب استخدامه في الطيران ، تعطى قوة ضخمة بالنسبة لوزنها . بل إن الموقود الخاص بإطلاق الصواريخ ومركبات الفضاء كفاءة أكبر منها . ومن الناحية النظرية يمكن أن نحصل على كفاءة بالغة الارتفاع من اليورانيوم ، خاصة ما كان منه في شكل نظائر ذات استعمال كامل (يورانيوم ٢٣٥) ولكن ميزة هذه المادة الأساسية تجد عائقاً في الوزن الكبير الأغطية الوقاية من الإشعاع الذرى والمالك فليس اليورانيوم حالياً مصدر الطاقة في الآلات التي الابد من أن تكون خفيفة الوزن .

إلا أن محطات التوليد التي تستخدم المواد الذرية تنتج كمية ضخمة من الطاقة مقابل استهلاكها لمادة ذات وزن تافه . وفي هذه الحالة فليست المواد المنتجة للطاقة هي السبب في الوزن الكبير ، بل المعدات التي تولدها .

\* تزاید الانفصال بین أماكن استخدام الطاقة ومراكة إنتاجها: - حیث إن و زن مصادر الطاقة یتناقص ، وتتجه وسائل النقل نحو الاكتمال - الحطوط الكهربائیة و مختلف أنواع الحجاری المائیة وغیرها - تمیل تكالیف الطاقة تحو

<sup>(</sup>١) ما يمكن أن يحد منها فقط هي الاعتبارات التي تتعلق بتكاليف توليد الطاقة ورسائل نقلها.

التساوى فى مختلف الأماكن . أضف إلى ذلك الاحتمالات المقبلة للمصادر الضئيلة الوزن (بالمقارنة بطاقتها الكامنة) مثل اليورانيوم والثوريوم ، أو للمصادر المنتشرة فى كل مكان مثل ماء البحر الذى يحتوى على الهيدروجين الثقيل (ديتريون) والذى يسعى العلماء الإنجليز لاستخراج الطاقة منه بعثهر نواته فى درجة حرارة بالغة الارتفاع ، وقد أدى ذلك كله إلى القضاء على العوامل التى كانت تحتم التوطن التقليدى للصناعات فى مناطق إنتاج الطاقة واستقبالها ، عندما كانت تتمثل أساساً فى الفحم .

- \* تزايد حجم الاستارات المستخدمة في الاستخراج ، وانخفاض سعر التكلفة الطاقة المنتجة : إن مصادر الطاقة الجديدة ، مثل البترول والغاز ، وخاصة الطاقة الذرية تتطلب أن تخصص الأرصدة الكبيرة للغاية للبدء بعملية الإنتاج . ولكن إذا ما بدأت بصورة تضمن الاستمرار ، فيتم استهلاك الإنشاءات بسرعة كافية ، وتصبح تكاليف الاستغلال طفيفة . كما تتجه أسعار التكلفة نحو التناقص بسرعة كبيرة . والصناعات البترولية خير دليل على هذه الأوضاع ، إذ تكفل أعلى الأرباح للشركات التي بدأت عملها باستارات ذات أحجام كافية .
- \* ارتفاع مستوى الخبرة التكنيكية للصناعات المنتجة للطاقة: لقد كانت أعمال استخراج الفحم ، تعتمد على مجرد استخدام القوة البدنية ، وذلك في أوائل عهودها على الأقل . وعلى النقيض من ذلك يتطلب إنتاج الأشكال الجديدة للطاقة ، القيام بأبحاث أولية ، تعد من أعلى مستويات البحث العلمى ، وتستلزم عمالة على درجة عالية من التخصص ، لا يتيسر إعدادها وتدريبها إلا لعدد قليل من البلاد .

وفى بداية الثورة الصناعية ، كان إنتاج الطاقة الميكانيكية ثمرة للعمل غير المتخصص الذي يمكن أن يتم في أي مكان وبوساطة أية يد عاملة . أما اليوم

فقد أصبح هذا الأمر بصورة متزايدة ، ثمرة لأكثر الحضارات التكنيكية تقدماً ، ونتيجة لعمل فنيين على درجة عالية من التخصص . ولهذا نسجل اتجاهاً أخيراً .

#### \* النميز بين أسلوبين لتوليد الطاقة وللمعدات الخاصة بها:

\_ أسلوب تقليدى يعتمد على الفحم أو على اللجنيت ولا يحتاج إلى تخصص عال للعمل وهو الأسلوب الذى تبدأ به اقتصاديات البلاد المتخلفة عمليات التصنيع فيها .

ـــ أسلوب جديد يعتمد على الاستثمارات المالية وعلى خبرة فنية عالية ، وهو أسلوب البلدان الصناعية . [

وفى القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين ، كانت المشاكل السياسية التكنيكية تعد عاملاً حاسماً لتشكيل الجغرافية الصناعية . ولكن المشاكل السياسية والمالية حلت محلها اليوم إلى درجة كبيرة . فالصناعة يمكن أن تقوم فى أى مكان على ألا تتلخل أية عوائق سياسية لتحد أو تمنع استخراج المواد المولدة للطاقة أو تسليمها ، وأن تتوافر الاستثارات اللازمة لمهيئة الظروف لاستخراج الطاقة واستهلاكها ، ابتداء من إعداد الأشخاص المطلوبين ، حتى تمويل المنشآت المولدة نفسها . ولكن ضخامة تكاليف المنشآت ذات الطراز الحديث توصى أو تفرض على البلاد التي تسلك سبيل التنمية ، المرور بمرحلة أولى من التجهيز بالمعدات ، تستلهم الأساليب التكنيكية الحاصة بالمرحلة الأولى للتصنيع في أوربا الغربية وأمريكا بعد تجديدها ، ولذلك فإن وجود الفحم أو عدمه في بلد أو قارة تمر بمرحلة التنمية ، يؤثر تأثيراً كبيراً على ظروف نموها .

وتتطلب الصناعة ووسائل النقل استخدام مواد يقل وزبها بصورة مستمرة ، وفي ذات الوقت تمتاز بقدرتها على مقاومة أقوى الضغوط وأكثر درجات الحرارة ارتفاعاً وأشد أنواع الاحتكاك حدة . وهذه الاحتياجات والمواصفات لا تتوفر لي في الزهر والصلب اللذين كانا ينتجان في القرن التاسع عشر . ولذا كان لابد من ضناعة السبائك الجديدة ، التي يتم اكتشافها في المعامل ، ويجرى اختبارها



(شكل ۳ ب) إنتاج الطاقة في العالم سنة ١٩٦٣ كل مصادر الطاقة محولة إلى ما يكافئها من الفحم . الأرقام بالمليين طن من مكافئات الفحم

عن طريق تصوير تركيبها الجزئي بالأشعة . وتستخدم المواد والتربة النادرة في صناعة التركيبات المعقدة . وتنوعت الأسواق وتعددت وأصبح على الجيولوجيين أن يبحثوا وينقبواعلىاللىوام عن حقول جديدة. وإذا كانانتشار الموادمحل البحث كبيراً كانت مشاكل توفيرها بسيطة للغاية ، إذ أنها تعتمد أساساً على مقارنة التكاليف . ويمكن لحجم الاستمارات أن يزداد إذا كانت شروط الاستخراج مربحة والاحتياطيات كافية لاستهلاكها بشكل مضمون وسريع ، والوضع السياسي مستقرًّا . وبهذا يمكن للتوزيع الجغرافي للإنتاج أنيستقر لفترة طويلة نسبيًّا . وإذا كانت مصادر المواد الخام مركزة فىأماكن بعينها ، فيمكن أن نجعل السوق في مأمن من تأثيرات المضاربة وأخطار المقاطعة بتكوين الاحتياطي والمخزون الكافى . وفي هذه الحالة قد نجد أن منحنيات الإنتاج تظهر تعريجات شديدة . فالإنتاج المركز فى منطقة معينة والمحصور فيها يتقلب بين فترة زمنية وآخرى ، وخاصة إذا كانت الكميات المتداولة في السوق محدودة الحجم نسبيًّا. إن الرقم القياسي الإحصائي لإنتاج المعادن الخفيفة وطلبها يلفن الأنظار بصورة صارخة إلى الاحتياج الشديد للمواد الخام الجديدة . فإنتاج « البوكسيت» ، وهو خام الألمونيوم ، لم يزد في عام ١٩١٣ عن ٢٥٠٠٠٠ طن ثم ارتفع في عام ١٩٢٩ إلى ٥,٥مليون طن وفي عام ١٩٣٨ زاد قليلا على ٤ ملايين طن، وفي عام ١٩٦١ تجاوز الثلاثين مليون طن ، أىأنه تضاعف أكثر من مائة مرة خلال نصف

ولم يزد إجمالي إنتاج « الماجنيزيت »،عشية الحرب العالمية الثانية عن نصف مليون طن لاغير، أما الآن فقد وصل إلى ٤ ملايين طن .

. وبينا تضاعف إنتاج المعادن التقليدية فى مدى خمسة عشر عاماً تقريباً (بين عام ١٩٤٨ – ١٩٦٣) ، وهى معادن الحديد ، والمنجنيز ، النحاس ، الكروم ، الرصاص والنيكل . فإن الطلب على الكوبالت قد زاد ثلاث مرات ، وزاد استهلاك الألومنيوم أربعة أضعاف ، وتتراوح الزيادة فى استهلاك

المغنيسيوم بين ١ ، ١٠ مرات، حسب حالة السوق وتقلبات أسعاره.

#### ( س ) تنوع المنتجات وتعددها ، وتزايد دور الكيمياء :

تتسع قائمة المنتجات الصناعية بصورة مستمرة . ولا يتزايد عدد القطع الداخلة في تركيب الآلات والأجهزة، وفي إصلاحها فحسب، مما يرجع إلى التعقيد المستمر في عمليات الصنع وإلى تأثير المنافسة ، بل إن قائمة الإنتاج في صناعة ما، تزداد مكوناتها عاماً بعد عام .

ويتدخل عاملان في عملية تشعب الإنتاج هذه ، هما تعقد عمليات الإنتاج الصناعي التي تستخدم عدداً متزايداً من معدات الإنتاج ، وتزايد عدد المنتجات الصناعية ، التي تدخل دائرة السلع الاستهلاكية للاستعمال الفردي أو الجماعي مثل وسائل النقل والمواصلات ، والأجهزة المنزلية ولوازم المساكن والمحلات التجارية والمكاتب .

وفى المستوى التكنيكى ، ساهم استخدام الكهرباء بصفة خاصة ، فى تنويع استعمال الآلات وتعميمه ، لأنه مكن من تشغيل الأنظمة الآلية الأكثر تعدداً بأى سرعة من السرعات . وينطبق هذا على مختلف الآلات ابتداء من الخزينة الآلية إلى أجهزة التليفزيون ومن العقل الإلكترونى إلى الثلاجة ، بل من المغناطيس الكهربائى ذى القدرة العالية إلى أدق أجهزة التحكم . ولكن أهم الأدوار وقع على عاتق الكيمياء التي تمكنت من تركيب عدد لا نهائى من المواد الجديدة تطابق الاستخدامات العملية المطلوبة ، وذلك بسبب إمكانياتها على التخليق الكياوى . الوسطى فى تركيب أكثر المواد الصناعية تنوعاً باستخراجها من المواد القاعدية الشائعة كالفحم واللجنيت ، والبترول ، والغاز الطبيعى والحشب . ويظهر الطابع الشائعة كالفحم واللجنيت ، والبترول ، والغاز الطبيعى والحشب . ويظهر الطابع الخاص والأصيل للصناعة الكياوية فى دورها المستمر فى جميع العمليات

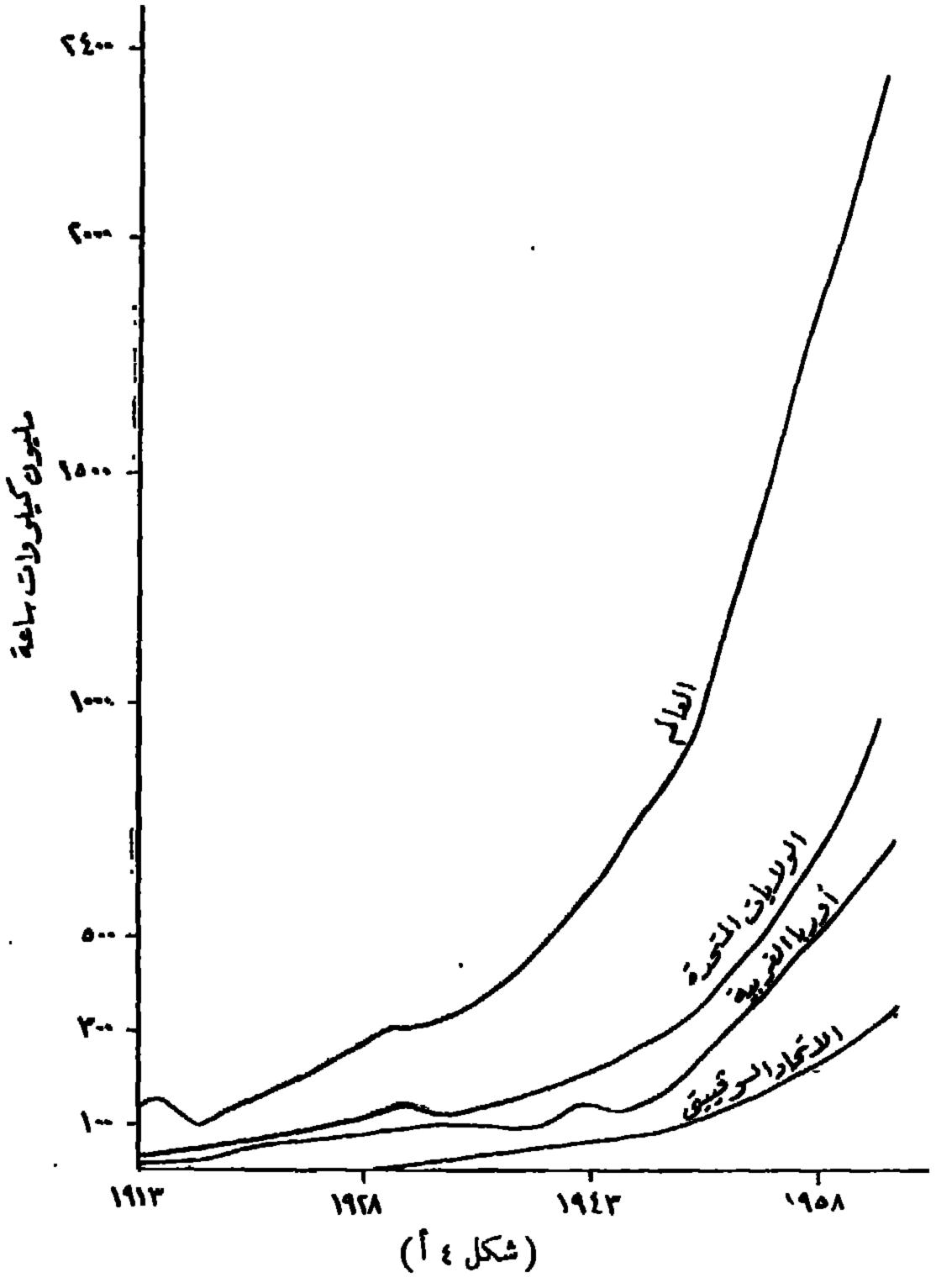

تطور إنتاج الكهرباء في العالم وفي المجموعات الجغرافية الكبرى من ١٩١٣ – ١٩٦٤

الإنتاجية وفى أنها توفر مواد الاستهلاك وأدوات الإنتاج اللازمة لكل أنواع النشاط الإنسانى فى المجتمع ذى الحضارة التكنيكية . فليس هناك حاجز تكنواوجى بين الكيمياء والصناعات التى تنتج مختلف المعادن وتدخل الكيمياء فى جميع عمليات تطويع الطاقة ، وفى المعالجة الصناعية للبترول والغاز ، كما تتدخل فى تهيئة الظروف اللازمة لإنتاج الطاقة الذرية ، وعن طريق فرعبها الكبيرين وهما صناعة المنطفات ومواد الصباغة ، وصناعة البلاستيك ، تسربت الكيمياء إلى كافة نواحى الحياة اليومية . وكانت الكيمياء قد ظهرت أولا في صناعة الغزل والنسج كعنصر مساعد ، فى إعداد مواد الصباغة ، والتجهيز . أما الآن فتعتبر من ضمن المصادر الأساسية للمواد الأولية . وتتسع سوقها بصفة مستمرة ، فى قطاع ضمن المصادر الأساسية للمواد الأولية . وتتسع سوقها بصفة مستمرة ، فى قطاع المرء ليذهل لو ألتي نظرة على قائمة المواد والمنتجات التي تقدمها الصناعات الكياوية المرء ليذهل لو ألتي نظرة على قائمة المواد والمنتجات التي تقدمها الصناعات الكياوية وتستخدمها أو تستهلكها الأسرة في مجتمع صناعى بما فى ذلك المواد التي تستخدمها ليود حدود وتستخدمها أو تستهلكها الأسرة في مجتمع صناعى بما فى ذلك المواد التي تستخدمها ليادرة المنتج ، لما توفر للتكنيك من الإمكانيات العديدة ولشدة تنوع عرض المنتجات من زاوية نوعها وأسعارها أيضاً .

#### (ح) أساليب تكنيكية جديدة للإنتاج:

من المحتمل أن تبدو المرحلة الحالية وقد تميزت بوجه خاص بحدوث طفرة جوهرية في علاقة الإنسان بالآلة . وإذا كان العامل حقاً قد خشى على الدوام أن يؤدى استخدام الآلات إلى تعطله ، فإن العلاقة بين الإنسان والآلة في سبيلها إلى التغير . فآلة القرن التاسع عشر قد خفضت كمية العمل المطلوبة لإنجاز مهمة مُعينة بتبسيطها لحركة الإنسان وزيادة فاعليتها ، ومع ذلك فقد ظلتهذه الآلة عاملاً مساعداً بالنسبة للإنسان، بدونه تبقى جامدة لافاعلية لها.

أما اليوم فيعهد للآلة القيام بعمليات كاملة في الإنتاج أو المناولة ، بل

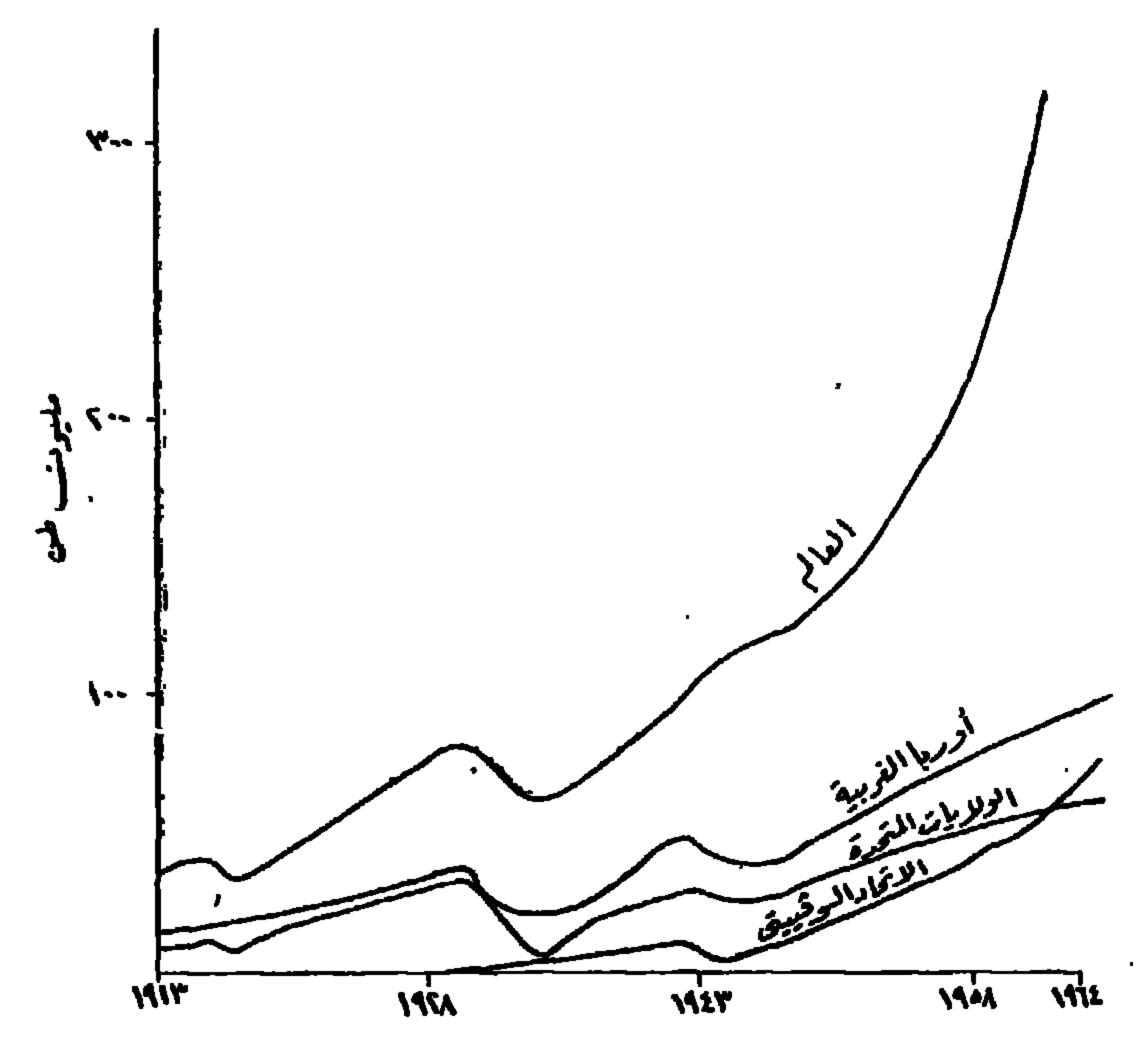

(شكل ٤ ب) تطور إنتاج الأنمنت من ١٩٦٣ – ١٩٦٤

إن التحكم فى العمليات الميكانيكية هو نفسه أيضاً ثمرة لتشغيل الأجهزة . وأصبح الإنسان لا يتدخل إلا من بعيد ليوجه بدء العمليات الآلية وتوقفها ، وبواسطة آلات الإرسال يتم إخطار الإنسان ، ومن بعيد أيضاً ، عن العطل الذى قد يحدث . وخير برهان لهذا هو التوجيه اللاسلكي للأقمار الصناعية ومركبات الفضاء أى فى خارج (المعمورة) ذاتها بل إن لهذا التكنيك إستخداماً يومياً في المنشآت الحديثة لصناعة الحديد والصلب وفى التحويلات الضخمة لشبكات السكك الحديدية وفي الصناعات الميكانيكية وفي أشغال المكاتب تحت اسم أصبح شائعاً ومعروفاً للجميع وهو « الأتومية » .

ويحضرنا هنا شكلان من أشكال الأتومية هما استخدام آلات التحويل والعقول الإلكترونية . فقد حلت آلات التحويل محل سلسلة من العمليات الصناعية كانت تتم من قبل بعدد متفاوت من العمال ، يعمل كل منهم على عدد آلية مختلفة . فأصبحت الآلة تصنع القطع وتضعها في الوضع المناسب للعمليات التي ستجرى عليها ، وكذلك في المكان الملائم لتجميعها ثم تقوم بهذا التجميع لتضبط القطع إلخ . . . وتبين أجهزة التحكم المتصلة بلوحة مضيئة سير العمليات وفي حالة حدوث أي حالة غير عادية تؤثر تلك الأجهزة على مركيبات الأمان والإيقاف .

وقد أتاحت الأجهزة الإلكترونية إنجاز عمليات التصنيف والحساب بسرعة هائلة مما كان في أحسن الظروف يستغرق جهد عدد كبير من الموظفين يعملون ساعات أو أسابيع متواصلة . ويستطيع العقل الإلكتروني أن يقوم بعمليات حسابية لم يكن من الحجزى القيام بها بالطرق التقليدية . وبذا أصبح في الإمكان الوصول إلى حلول للمشاكل التي بقيت دون حل حتى ذلك الوقت . وفتح مجال جديد أمام رجال الصناعة والتجارة والبنوك والتأمين هو مجال البحث الميداني الذي يضيف بعداً جديداً لحساباتهم،أى القدرة على التنبؤ والاستطلاع الدمختلفة . إن « الأتومية التي كانت تسمى بالآلية منذ سنوات قليلة تظهر تأثيراتها

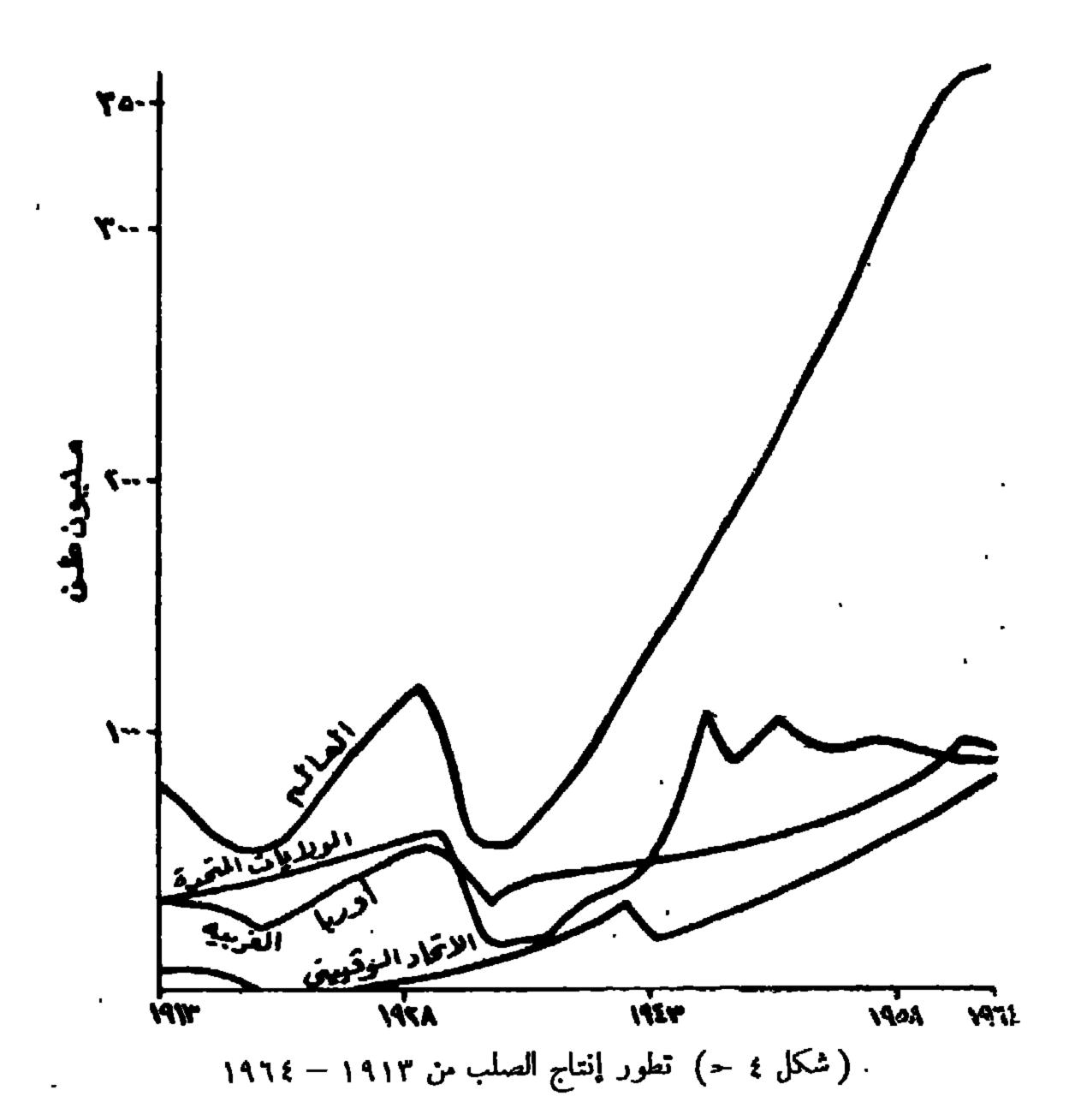

على دورة الإنتاج بالصور التالية :

- تؤدى إلى اتساع نطاق الميكنة.
- تستخدم أساليب فنية جديدة (مها انعكاس رد الفعل).
- \* تحل الآلة محل الإنسان بما فى ذلك أبسط أعماله الذهنية وتؤدى إلى وفر لم يسبق له مثيل فى العمل الإنسانى .
- تجعل دورة الإنتاج أكثر اتصالاً ، وترشيده متكاملاً الأمر الذي ينعكس
   على الأساليب الإنتاجية بل وعلى المنتجات نفسها .

وتعنى «الأتومية» الكاملة أن يعمل المصنع بلاعمال. ويتم تنظيمه بحيث يتحقق برنامج معين للعمل دون أى تلخل إنسانى . وتتمثل هذه الصورة فى بعض محطات توليد الكهربا التى لا يوجد بها أى إنسان والتى يتم تشغيلها وإيقافها بالتحكم البعيد . وإذا كانت هذه الأتومية الكاملة تمثل عالم المستقبل الحيالى البعيد ، فيشهد الحاضر أعمالا أتومية جزئية تزداد عدداً على مر الأيام وتكون سلاسل فيشهد الحاضر أعمالا أتومية وحدات منها، وهي «وإن لم تقض بعد على العمل كاملة من العمليات المترابطة أو وحدات منها، وهي «وإن لم تقض بعد على العمل الإنسانى كلية إلا أنها قد قلت بالفعل من تأثيره إلى حد كبير »(١).

ومن السابق لأوانه تماماً أن نعتقد أننا سنتمكن من إنجاز كل الأعمال البشرية بالطرق الأتومية في القريب العاجل. إن هناك بعض القطاعات قابليها أقل من غيرها لإدخال الأتومية لأن نتيجتها ستكون أقل جزاء من وضعها الراهن، والإنتاجية تنمو فيها ببطء عن غيرها. وفوق ذلك كله فإن الآلية تتطلب مستوى تكنيكيًّا معيناً واحتياطيًّا ضخماً تجعلها أمراً تمتاز به أكثر المجتمعات تصنيعاً. ومثال ذلك ما يحدث في مجال البحث الذري.

هذه المجتمعات الصناعية المتقدمة ستكون الأولى التى عليها حل المشكلات الناشئة عن الحاجة إلى توجيه وقت السكان الذين تم تحريرهم من أشكال العمل

<sup>· (</sup>۱) ك. فنسنت ، ف. جروسان ، المضاربة على الأتومية ، باريس دار النشر الاجتماعي . ١٩٥٨ .

القديمة نحو قطاعات جديدة من النشاط الإنساني ، ولا نقصد فقط النشاطات الإنتاجية فيها بل الاستملاكية أيضاً ، التي تخلق الحاجة إلى عمليات جديدة للإنتاج والحدمات. فهل سيتم ذلك في مرحلة الرأسمالية الجديدة كما يقول البعض أو في مرحلة الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية كما يقول البعض الآخر ؟

إن المشكلة جوانبها وظروفها المذهبية . والجغراف المعاصر مدعو بسببها إلى التميز الدقيق بين البلاد التي قد تعرضها الأتومية في فترة وجيزة العديد من الطفرات في التكوين الجغرافي للإنتاج والاستهلاك ، وبين تلك البلاد التي ما زالت بعيدة عن استيعاب الأتومية مما يدفعها إلى البحث عن مختلف أشكال التعاون والتبادل مع البلاد الأكثر تقدماً في الميكنة . والواقع أننا لا نستطيع تصور النتائج السيئة التي قد تترتب على إدخال الأتومية بصورة سابقة الأوانها في البلاد المكتظة باليد العاملة العاطلة ، والتي يتضاء في عدد سكانها في جيل واحد ، في الوقت الذي العاملة العاطلة ، والتي يتضاء في عدد سكانها في جيل واحد ، في الوقت الذي المنتجوبية الظروف اللازمة ، فضلاً عن أن ذلك أصل غير معقول بسبب افتقار اللاد إلى إمكانيات الاستثمار . والحق يقال إن العالم لم يبد من قبل على مثل مذه الدرجة من التمايز العميق رغم أن أشياء كثيرة فيه تتجه إلى التشابه .

# الفصل الثالث الخفاق إمبر بالبية القرن الناسع عشر

أخذ عالم اليوم يعى ضيق مساحته فى نفس اللحظة التى تم فيها القضاء على الآثار المتبقية للمحاولة الأولى لتوحيد الأرض ، تلك المحاولة التى بذلتها الدول التي تم التصنيع فيها قبل غيرها ، فأتمتها تحقيقاً لمصلحتها وتحت سيطرتها . وتتشابك المشاكل المرتبة على الانفجار السكانى والطفرات التى طرأت على التكنيك . ولكن معظم تلك المشاكل ترجع الى إفلاس ذلك الحلم العالمي الكبير بتحويل العالم إلى إمبراطورية أنجلوسكسونية ، أو في حالة الضرورة القصوى إقامة حكم مشترك له بين دول الاتفاق الودى . وفقدت أوربا تفوقها ومكان الصدارة الذي كانت تحتله . وبعد أوربا تخلت أمريكا الشهالية ، المفوض الجديد بالسلطة من قبل الرأسمالية ، بدورها عن الأمل في تحقيق الحلم الإنجلوسكسوني . إذ انتشرت الثورة الاشتراكية في مساحة شاسعة . وأصبحت مشكلة البحث عن نظام جديد للعلاقات مع البلادالاستعمارية القديمة يحقق نوعاً من التوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، مع صعوبة هذا ، إحدى المشكلات الرئيسية في العالم .

## ١ ــ تراجع أوربا ، وتولى الولايات المتحدة مكانتها ..

#### ( ا ) نشأة النظام :

فى القرن التاسع عشر فتحت الثورة الصناعية أمام أوربا آفاقاً جديدة رحبة . فإن الاستكشافات البحرية العظمى التى تحققت فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر تمت بفضل الاكتشافات والوسائل الفنية التى أدت بطبيعتها إلى إنشاء وسائل للمواصلات والتبادل على نطاق عالمى . ولكن هذه بدورها لم تخدم سوى اقتصاد تجارى يقوم على استغلال ندرة بعض المنتجات الأجنبية إلى أقصى حد بدليل أنه كان يجاهد للحفاظ على هذه الندرة .

وأدى تطور الصناعة إلى ظهور وسائل جديدة للمواصلات والنقل والتبادل . مما أدى إلى استبدال أسلوب العلاقات العرضية بوسائل اتصال يزداد انتظامها ، وفي الوقت ذاته تتسع قدرتها أكثر فأكثر . ولم تعد المسألة مسألة مضاربة على صعوبات النقل بين القارات ، بل أصبح الأمر الجوهري هو استغلال التسهيلات المتوفرة في هذا الشأن . بيد أنه ابتداءً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبحت إمكانية استغلال الأسلوب الجديد يتفق مع ظهور الحاجة إليه في عدة مجالات . وسرعان ما ظهر أن القواعد التنكيكية الموجودة للتطور الصناعي في أوربا أضيق من أن تسمح بالإسراع بمعدلات الإنتاج ، رغم أن هذا الإسراع كان الأمر الذي يدفع إليه تراكم رءوس الأموال وفتح أسواق جديدة في عالات كثيرة .

وكان لابد من أن يبحث المرء في خارج أوربا عن مصادر جديدة للمعادن وعن أماكن أخرى لإنتاج بعض المواد الحام التي عجزت القارة القديمة عن توفيرها بالكميات الكافية . إن المنافسة تتطلب ضغط سعر التكلفة حتى تتحقق فائدة مجزية للمنتج . مما دعا إلى السعى من أجل أن يتم الإنتاج بأقل الأسعار للمواد الحام الصناعية ، وكذلك المواد الغذائية أيضاً التي يؤثر ثمنها على الأجور وبالتالى على سعر التكلفة الصناعية بطريقة أخرى . واتجه الاقتصاد الأوربي بحكم منطق تنظيمه إلى البحث في خارج القارة عن موارد للمواد الحام منخفضة الممن . ذلك أن الصراع الاجتماعي الذي لازم التصنيع وأيضاً الحاجة إلى تخفيف مخاطر الأزمات بتنمية الاستملاك القومي في البلاد المختلفة ، هذا كله قد رفع تدريجياً من تكلفة اليد العاملة وخاصة في البلاد المتقدمة صناعياً . ورغم الفارق الكبير من تكلفة اليد العاملة وخاصة في البلاد المتقدمة صناعياً . ورغم الفارق الكبير

بين عائدالعمل الصناعي وعائد العمل في الأرض فقد ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية المستخدمة في الصناعة كالكتان والصوف والبذور الزيتية ، أو المواد التي تستخدم كغذاء مثل القمح واللحوم . وقد زاد من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ، أن التصنيع كان ظرفاً ملائماً لقيام ثورة ديموجرافية ، فتركزت نسبة أعلى فأعلى من المستهلكين في المناطق الصناعية الأكثر تحضراً. فني نهاية القرن الثامن عشر كان ٢٥ مليون فرنسي ، ١٢ مليون إنجليزي يعيشون في مناطق الريف ذات الاكتفاء الذاتى وكانت تجارة المنتجات الزراعية تقتصر على أجزاء قليلة من المحاصيل. وبعد ذلك بقرن من الزمان ارتفع عدد المسهلكين في إنجلترا إلى ما يزيد على أربعة أمثال عددهم، وفى فرنسا ارتفع بنسبة تزيد على ٥٠٪ وبنسبة تزيد على الضعف في ألمانيا وبلجيكا وهولندا . وتزايد استهلاك الفرد وتعددت أنواعه ، وبدأ ينخفض استهلاك الخبز ويرتفع استملاك الخضر والفواكه والمنتجات الحيوانية . وأصبح من الضرورى أن تنظم تجارة المنتجات القابلة لاتاف بدرجة أو بأخرى والتي يتركز استهلاكها فى التجمعات السكانية الحضرية . فلم تنشأ الدعوة إلى فتح الأسواق الخارجية من البحث عن أرخص الأسعار فحسب بل أيضاً لأن الطلب على كثير من المنتجات لم يعد في الإمكان إشباعه من السوق المحلية وحدها رغم الزيادة العامة فى الإنتاج . وأصبح على أوربا لا أن تبحث عن مصادر جديدة لإنتاج المواد الغذائية فحصب بل أن تنشئها من العدم وذلك لسد حاجاتها الذاتية.

ولما كانت أرباح العمليات الصناعية تتوقف على حجم هذه العمليات فقد أغرى هذا الأمر الاقتصاد الأوربي الرأسطالي على زيادة قدرته الإنتاجية بإعادة استمار أرباحه على نطاق أكبر من الإمكانيات المباشرة الموجودة النصريف في السوق الداخلية . وحيث إن دورة رأس المال تم بصورة أسرع في العمليات المتعلقة بصنع مواد الاستملاك عنها في صناعة الآلات والمعدات ، فقد نشطت وتقدمت الصناعات المسماة بالصناعات الخفيفة (وباالدات صناعة الغزل والنسج)،

وأصبحت في أمس الحاجة الأسواق خارجية ه

إن احمّالات الحصول على الامتيازات الزراعية والتعدينية أو بعض الميادين الصناعية بأسعار زهيدة وكذلك إمكانيات استخدام اليد العاملة بأجور رخيصة فيا وراء البحار ، ذلك كله اجتذب رءوس الأموال التي لم تشجعها حالة التشبع المؤقت في بعض قطاعات الاستمار على أن تستغل في العمليات الأوربية . وراود أوربا الأمل في أن تؤسس في البلاد البعيدة ، المشر وعات ذات العائد الكبير ، لكي تحقق لها فائدة مزدوجة ، فن جهة تزيد ربحية الاستمارات ومن جهة أخرى تنتج المنتجات اللازمة لسوقها بسعر رخيص .

وقد تتلخص القضية ببساطة فى نقل إحدى عمليات الإنتاج الصناعية إلى البلد العميل نقلاً مباشراً ، فتباع له المنتجات التى تم صنعها باستخدام مواده الحام ويده العاملة ويتحقق فى الوقت نفسه وبصورة عابرة عمل من أعمال الرسملة المجزية .

هناك إذن ثلاثة أنواع من العمليات هي: - تهيئة الظروف الرئيسية الضرورية للإنتاج من توفير المواد الأولية والمنتجات العذائية ، ثم بيع المنتجات المصنوعة سواء كانت معدات صناعية (مهمات السكك الحديدية ، وبناء المواني ، والمدن الحديثة وأعمال الكهربا) أو منتجات وسيطة أو استهلاكية ، وأخيراً إنشاء الفروع للمصانع الأصلية واستمار الأموال فيها ، نقول إن هذه الأنواع الثلاثة من العمليات كانت تتطلب ظروفاً سياسية تسمح بحرية المبادرة ، وتوفر ضهانات الأمن للاستمارات . وكان لابد وأن يقام و النظام » الأوربي في البلاد المدمجة في الحجال الجغرافي للاقتصاد الأوربي . ورسمت الدول الصناعية الأوربية ، وجربت أنماطاً من العلاقات، تختلف باختلاف التنظيم السيادي في كل بلد، وجربت أنماطاً من العلاقات، تختلف باختلاف التنظيم السيادي في كل بلد، تسمح لها بتحقيق أغراضها الاقتصادية . وأكثر هذه الأنماط جذرية هو ذلك الذي يقوم على الغزو ووضع اليد الصريح ولكنه يتضمن ضررين هامين : الأول أنه يدفع بالإمكانية الكامنة للصدام القوى بين البلاد التابعة وبين و الوطن الأول أنه يدفع بالإمكانية الكامنة للصدام القوى بين البلاد التابعة وبين و الوطن

الأم ﴾ المستعمر إلى الذروة ، والثانى أن يفتح مجال التنافس بين الدول الأوربية حول الاستيلاء على الأراضي الواقعة فيما وراء البحار . وقد اعتبر هذا الشكل ضرورياً في البلاد التي توجد بها حكومة مسئولة قادرة على كفالة حرية النشاط التكنيكي والاقتصادى للأوربيين أو فى البلاد التى لم تكن فيها أية قوة سياسية مستعدة للقيام بذلك، و يمكن إيصالها إلى السلطة بثورة ولائمة تقوم في الوقت المناسب. وهكذا نشأت العلاقات الاستعمارية الصرفة التي شملت الهند وماليزيا ، وشبه جزيرة الهند الصينية في آسيا ، وضمت في أفريقيا الجزائر ، وتقريباً كل الأجزاء الواقعة جنوبى مصر وإثيوبيا والصحراء، وضمت غيانا في أمريكا . واستخدم نفس. الأسلوب في البلاد الخالية من السكان ، حيث صحبت عملية الاستيلاء مؤخراً أو في القرن الثامن عشر العمايات الأولىلتوطين الأوربيين فيها، كما حدث فى كندا وأستراليا . وكان الأسلوب الثانى أسلوب الحماية ، أى فرض الوصاية على الحكومة القومية وجهازها الإدارى بعد إقامة الإشراف عليه وتعديله بوساطة السلطة الحامية . و بعد الحرب العالمية الأولى اصطنعت صورة معدلة لذلك الأسلوب تمثلت في شكل انتداب عصبة الأمم للدول الصناعية لتقوم بالإدارة الإقليمية للبلاد الى انتزعت من نظمها السياسية السابقة (البلاد التي نشأت عن تفتيت الإمبراطورية التركية مثلاً) .

ولم يكن في الإمكان تطبيق أي من هذين الشكلين على البلاد ذات المساحات الشاسعة والتي يكاد تحريكها من أوضاعها هذه أن يكون مستحيلاً وإن لم يكن لها قوة عسكرية يصعب التغلب عليها كالصين مثلاً . وفي هذا الصدد رسمت أوربا ما يسمى بنظام الامتيازات، أي إقامة التوكيلات والقواعد الإقليمية للتصنيع التي كانت مثاراً للنزاع الشديد بين الدول الأوربية وكذلك . لم تكن أساليب الاحتلال الاستعماري والحماية تناسب البلاد التي كانت قد عرفت من قبل النظام الاستعماري في عصر « التجاريين » كما هو الحال بالنسبة عرفت من قبل النظام الاستعماري في عصر « التجاريين » كما هو الحال بالنسبة

للقارة الأمريكية كلها (١)، أو في الإمبراطوريات التي فاتها عهود التصنيع ومع ذلك فهي ما زالت تدعى لنفسها مرتبة الدول العظمى ، مثل الإمبراطوريتين التركية والروسية قبل الحرب العالمية الأولى ، وفي هذه الأحوال كانت الأولوية تعطى للعمل الدبلوماسي وللتدخل المستر الرصين في الحياة السياسية لهذه الدول . واعتمدت الاستثارات على نظام من العقود والاتفاقات المشروطة تؤيدها الضهانات السياسية وترتبط بمنح الاعتمادات للحكومات المتعاقدة . وكانت درجة النشاط الاقتصادى تتوقف على الأمن الذي توفره هذه الحكومات وعلى ثقة الممولين في استقرارها، ذلك الاستقرار الذي لا يمكن الاستغناء عنه لاتصال العمليات الاقتصادية وثبات ذلك الاستقرار الذي لا يمكن الاستغناء عنه لاتصال العمليات الاقتصادية وثبات الأسعار المرتفعة في البورصة والحصول على عائد مجز من الأعمال ، نما يغرى بتدعم تلك الظروف النافعة عن طريق تأييد الجماعات المحلية الضاغطة والقادرة على مساندة الحكومات الشريكة . وبذا أدى العمل السياسي النشط المقترن بالنشاط المالى إلى خلق طراز من العلاقات الواسعة جداً ، وفيها لا تتم المواجهة بين المتسلطين والخاضعين فحسب ، بلوبين أصاب السيطرة وبعضهم البعض أيضاً .

وحيث إن العلاقات التي نظمتها أوربا علاقات اقتصادية بل وتجارية بطبيعتها ، وإن لم تكن هكذا في كافة أشكالها ، فإننا نجد أحد المظاهر البالغة الدلالة على وجود شبكة السيطرة في ميدان استعمال العملة . وقد نشأت الأنواع المتباينة من العلاقات الاقتصادية المرتبة على الثورة الصناعية التي شكلتها بريطانيا العظمى التي دعمت في بداية القرن العشرين السيطرة التي كانت تمارسها على جزء كبير من العالم ، وذلك عن طريق بسط نوع من الاحتكار النقدى ، ونقصد احتكار الجنيه الاسترليني — مرتبطاً باقتصاد تخصص في التجارة العابرة والتخزين .

ومع ذلك فقد أفلت بلد واحد من سيطرة هذا النظام ، وقام بتأدية خدمات جليلة للاقتصاد الأوربي في الوقت نفسه ، وإن كانت هذه الخدمات مرتفعة

<sup>(</sup>١) باستثناء مستعمرات جزر الأنتيل وغيانا .

التكاليف على المدى البعيد، ونقصد الولايات المتحدة، فقد تأكد تفوقها منذ اليوم الذى ظهرت فيه المنافسة العميقة ذات المظاهر الصارخة بين طلائع الثورة الصناعية ، بين الدول الصناعية الأوربية الكبرى ، وأن أوربا سهلت تطور الولايات المتحدة بأن كانت أفضل عميل لديها لمدة قرن ، وبتوريدها لها ـ في البداية على الأقل — الرجال والوسائل الفنية ورءوس الأموال لاستغلال طاقتها الاقتصادية الكامنة . ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تلى طلب أوربا دون أن تتزود بالمعدات اللازمة بالطريقة الكافية . وكان إنتاجها لنفسها وللسوق الخارجية في نفس الوقت . ووعت وضعها الاستثنائي الذي يتمثل في ثرواتها الطبيعية والحرية التي لم تتوفر لغيرها ، وعلى أية حال فهذان العنصران المميزان للأوضاع الأمريكية ليسا دون علاقة الواحد بالآخر، ويرجعان بدرجات مختلفة إلى أن أمريكا تعد نسبيًّا أكثر شباباً من أوربا . وفي نهاية القرن التاسع عشركان الكلام عن ﴿ البلدان الجديدة ﴾ شائعاً ويقصد به تلك المداحات القارية التي وضعتها أوربا في خدمتها ، بتجهيزها وتعميرها للأراضي الخالية في المنطقة المعتدلة حتى تضمن لنفسها المواد الخام وشبه الخام بأرخص الأسعار. وكان المطلب الأساسي من هذه البلاد الجديدة هو أن تنتج بسعر تكلفة يقل كثيراً عن السعر الأوربى . ولما كانت العوامل الطبيعية مساعدة ، فلم تتردد أوربا فى القيام بالاستثمارات اللازمة لتحقيق ثمن التكلفة المنخفض هذا .وهكذا أقيمت شروط مادية من الدرجة الأولى ، وتم تشكيلها وتعبئتها فأصبح من الصعب جداً أن يحد دورها على تكوين الأرباح للاقتصاد الأوربي إلى ما لانهاية . وفضلاً عن ذلك فقد أدت المنافسة الداخلية فى أوربا من جهة ، إلى اختلال ذلك النظام الذي لم يكن فعالاً إلا بدرجة وجوده في يد القيادة الواحدة ، ومن جهة أخرى ، فإن ضرورة التنازل عن جزء من الأرباح إلى المعاونين الموجودين فى قاعدة النظام قد أوجدت الظروف اللازمة لقيام رأسمالية مستقلة في بلد جديد . ومما أسرع بإتمام الأمر أن الظروف الطبيعية أتاحت الفرصة لتحقيق معدلات

ربحية فى الزراعة واستغلال المناجم .

وكانت سيطرة أوربا على العالم قد بدأت بمبادرة الرأسماليين الأنجلوسكسون ، ثم تبعتهم منافستهم فرنسا وألمانيا بصورة لا يمكن إنكار عظمتها ، فقد ساهمت تلك السيطرة الأوربية في أن تضني على العصر الجميل بريقه المعروف . وجاءت الحرب العالمية الأولى نتيجة للتناقضات الداخلية للرأسمالية الأوربية ودليلا كاشفآ عليها ، فتوجت سقوط السيطرة العالمية من يد أوربا . ولم ينقض وقت طويل حتى وقع حادثان كبيران حددا معالم الصورة الجديدة للعالم أولهما: – صعود الولايات المتحدة الذي أوقفته أزمة عام ١٩٣٠ ، فكانت دروسها مصدراً لسياسة جديدة للرأسمالية ، والحادث الثانى هو إنشاء اقتصاد اشتراكى ، اقتصاد الاتحاد السوفييتي ، الأمر الذي تم في ظل ظروف قاسية في أغلب الأحوال ، غير أنه كان مستمر الأطوار استمراراً لم يكن من الممكن إيقافه . إن الشعوب المستعمرة التي يتزايد عدد سكانها على الدوام ، لم يكن من الممكن أن تظل غير مبالية بانهيار سلطة سادتها ، فقد جذبتها وأغرتها الإمكانيات الموجودة لا لتحقيق استقلالها فحسب بل وللإفادة من سياسة التصارع والمنافسة بين أنصار الشكلين الكبيرين للتنظيم الاقتصادى والاجتماعي اللذين يقفان يتحديان الواحد منهما الآخر في العالم الحاضر .

#### ( س ) زمن أمريكا :

لم تكن الحرب العالمية الثانية ، مجرد حرب قامت فيها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وحلفائهم بتصفية موارد بعضها البعض ، بل كانت كشفاً صريحاً لانقسام أوربا وضعفها الهش . وشكلت هذه الحرب أيضاً حافزاً قويناً للاقتصاد الأمريكي الذي دُعي في البداية إلى تقديم العون في نضال اتخذ لأول مرة شكل الحرب الصناعية ، ثم طلب من الاقتصاد الأمريكي بعد ذلك أن يمد الاقتصاديات التي خربها الحرب خراباً شديداً بالمواد الغذائية والوسائل المالية والمادية الإنتاج .

وبذا دفع الاقتصاد الأمريكي دفعة واحدة هائلة للأمام ، وفي نفس الوقت تأكدت له قدرته على أن يتفوق على الاقتصاديات – كل على حدة أو في مجموعها – تلك الاقتصاديات التي أضحت مدينة له وأصبح هو موردها ومصرفها .

إن كلاً من ألبرت دومانجون وأندريه سيجفريد ، وهما من أوعى المراقبين للأوضاع العالمية المعاصرة ، أدرك وحلل فى عبارات مختلفة ، نقطة التحول هذه فى تاريخ الإمبريالية (١) فبعد الحرب العالمية الأولى لم يبق إلاهيكل ميت فارغ من البناء الأنجلوسكسونى الذى وصفه بيبر ليروى بوليو . فى فرنسا أحسن وصف . ذلك البناء الذى بذل الفرنسيون والألمان جهودهم المضنية لتقليده أو معارضته ، فقد تطايرت منه مادته خلال الحرب وصفيت أمواله المستثمرة خارج أوربا ، وفقدت أسواق أوربا وأولها سوق الفحم الإنجليزية وطردت الصناعة اليابانية الصناعة الإنجليزية من الشرق الأقصى . وتحول النصر إلى هزيمة نذلك النظام العالمي الذي أقامته بريطانيا العظمى وفرنسا . لقد انهى الوفاق الودى بنصر يشبه نصر بيرس (٢) الذي انتصر في الحرب ولكنه فقد كل أفياله المقاتلة .

وأشد الأمور غرابة وجدة في هذا الوضع ، هو أن المستفيد الرئيسي من الحرب ، الولايات المتحدة ، لم تصبح فقط القوة الاقتصادية الأولى في العالم ، بل تداخلت في الاقتصاد الأوربي تداخلا عميقاً إلى درجة أن أمست صعابها الخاصة صعاباً عامة تصيب الجميع . وقد انعكست أزمة ١٩٣٠ الأمريكية على اقتصاد الدول الأوربية بصورة مفجعة سواء أكانت الدولة مهزومة أم منتصرة في حرب ١٩١٨ . وبوجه عام ، فإن النتائج المدمرة لحرب ١٩١٤ . وبوجه عام ، فإن النتائج المدمرة لحرب ١٩١٤ .

<sup>(</sup>۱) ا . دومانجونِ -- انهيار أو ربا . باريس ۱۹۲۰ ، ا . سيجفريد . أزمة أو ربا . باريس ۱۹۳۵ .

<sup>(</sup>۲) بیرس: ملك أیبیریا ولد ۳۱۸ ق . م . اشهر بحروبه ضد روما ، قاد حملة إلى إیطالیا وانتصر فی هبراكلی ثم اسكلم وكلفه هذا النصر غالیاً فقد كل أفیاله المحاربة، حتى إنه رد على قواده عند ما هنأوه بالنصر بقوله « نصر آخر من هذا النوع وأفقد كل شيء » ویسمى كل نصر یتكلف كثیراً بنصر بیرس . (المعرب)

لم يقدر مداها تقديراً سليماً . لقد أفرغ الاقتصاد الأوربي من مضمونه ، لدرجة أنه لم يعد في إمكان الحلفاء أو ألمانيا أيضاً النهوض من جديد ، دون الاعتماد على التمويل الأمريكي . ومقابل هذا ، فإن الأزمة الأمريكية زلزلت أركان الاقتصاد الأوربي بأكمله . ولابد من أن يكون لهذه الأزمة دور في الاتجاه الغامض المطرد نحو كارثة جديدة ، ستفقد الاقتصاد الأوربي المزيد من مستواه ومكانته .

لقد وعت الولايات المتحدة إمكانياتها فى الوقت الذى انتابت العالم فيه حالة من الفراغ ، ذلك بأن البلاد التي أنجزت الثورة الصناعية ركزت جهودها الفنية والاقتصادية على عمليات الصراع من أجل ألبقاء للأصلح ، والتي ثبت عدم جدواها في نهاية الأمر. فلم تؤد إبادة ما يزيد عن ٥ ملايين نسمة في القطاع الغربي وحده ، وتدمير مناطق بأكملها ، لم يؤد إلى القضاء على آحد الطرفين المتنافسين في حرب ١٩١٤ ، بل لم يعدل كثيراً من ميزان القوى . وكان الجهد الذي بذلته الولايات المتحدة للاشتراك في الحرب فرصة أتاحت لها التخلص من بعض المعوقات التي كانت توقف نمواقتصادها . وأصبحت مناطق هامة من العالم في متناول بضائعها وخدماتها أو تطلبها . وصعدت الصناعة الأمريكية في طريق الرخاء ، فبدت وكأنها قد بلغت أوجها عام ١٩٢٨ ؛ ١٩٢٩ . وفي نفس الوقت الذي غدت فيه الولايات المتحدة أول منتجي العالم ، أصبحت تقوم بدور المصرف بالنسبة لأوربا كلها على اختلاف نظمها السياسية . إذ أنها تولت تمويل ألمانيا في بعنها الاقتصادي بنفس القدر الذي تولت به النهوض باقتصاديات الحلفاء. ويبدو من الناحية الظاهرية أن أوربا ، وخاصة البلاد المنتصرة في حرب ١٩١٨ ، احتفظت بالقيادة السياسية والإدارية للإمبراطوريات التي تكونت في القرن التاسع عشر . ولكن الصعاب الداخلية ازدادت خطورة لا بسبب طابعها المميز فقط، بل أيضاً لأنه زاد عليها أن الدول الاستعمارية ( الأم) فقدت نفوذها لآمها ظلت فترة طويلة مشغولة عن القيام بوظيفتها كرقيب على مستعمراتها ، واضطرت إلى الاعتماد على الفرق العسكرية المكونة من أبناء هذه المستعمرات

للمحافظة على استقلالها وسيطرتها . وقد أشار ألبرت دومانجون منذ عام ١٩٢٢ إلى الضعف الشديد للإمبراطورية البريطانية ، وبالذات ضعف سيادة التاج البريطانى على الهند . إلا أن أوربا هذه التي أصاب الوهن أعمالها ومشاريعها القائمة منذ القرن التاسع عشر ، أصبحت مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي ، وتتم تغذية أسواقها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق القروض الأمريكية . ولذا فني فترة وجيزة تحولت الأزمة الأمريكية إلى أزمة أوربية بل عالمية . . . وآخذت بورصتا لندن وباريس تتبعان « وول ستريت» ، وتوقفت أوامر التشغيل فى المصانع وكانت البطالة فى أوربا صدى للبطالة فى أمريكا . ولكن الأزمة الاقتصادية تحولت إلى أزمة للنفوذ الأوربى بالنسبة للبلاد التابعة لهذه القارة . وكسبت أمريكا من الأزمة كما كسبت من قبل من الرخاء . وفي نفس الوقت أصبحت الولايات المتحدة في حاجة إلى فتح أسواق جديدة تصدر إليها رءوس الأموال ، قبل أن تصدر إليها البضائع ، حتى تكون في مأمن من أى انكماش جديد (وهو المرادف لكلمة أزمة الذي بدئ في استخدامه منذ ١٩٣٨ لتفادي الفزع الذي تثيره كلمة الأزمة في الرأى العام)وعنيت الولايات المتحدة بتدبير وتوفير مواردها الأساسية(كالمعادن الخام ،ومصادر الطاقة بما فيها اليورانيوم)لاستخدامها فى وقت الشدة . وبذا أصبحت منافساً لأوربا فى شراء المواد الأساسية فى جميع ٰ أنحاء العالم ، مما يسمح لها بتخفيض معدل استهلاك مواردها الداخلية الخاصة . وفي بعض الحالات ، وبالذات في مجال الاقتصاد البترولي أتاحت لها تنظماتها التكنيكية والتجارية ، أن تتسلل ، قائمة بدور الوسيط بين المنتج الأسيوى أو الأمريكي الجنوبي وبين المستهلك الأوربي. ولم تقتصر الاستهارات الأمريكية على البلاد غير الصناعية التي تملك قواعد الإنتاج من المواد الأولية أو مصادر الطاقة ، بل تدخلت أيضاً فى البلاد الصناعية الأوربية ، وساهمت بشكل حاسم فى النهوض بالاقتصاد الألمانى بعد الحرب العالمية الثانية ، وأصبحت منافساً قويـًا فى ميدان الصناعات التي على درجة عالية من التخصص، فأقامت فى أوربا

فروعاً لمؤسساتها المنتجة للمهمات الإلكترونية كمؤسسة (I.B.M.) مثلاً. ونجد أن إحدى الحجج التي يقدمها بعض المدافعين عن الوحدة الأوربية ، تقوم بالذات على التأكيد بأن تنظيم الاقتصاد الأوربي على النطاق القارى ، يمكنه من الوقوف في وجه المنافسة الأمريكية التي فرضت نفسها منذ خمسين عاماً ليس بفضل التناقضات بين الدول الأوربية فحسب ، بل وأيضاً لعمق التباين بين اقتصاد في رعته ظروف طبيعية قل أن تتوافر ، وبين اقتصاديات أصابتها الشيخوخة منذالآن وفرضت عليها ظروف كيانها ومخلفات التراث التاريخي حدوداً لا تتخطاها .

## ٢ \_ الثورة الاشتراكية

كان قيام الاقتصاديات الاشتراكية الحدث السائد في الفترة ما بين على ١٩١٣ و ١٩٥٠ ، جنباً إلى جنب مع بدء التنافس بين الولايات المتحدة وأوربا ، وتأكيد القوة التكنيكية والاقتصادية الأمريكية . فإن إنشاء الاقتصاد الاشتراكي له نفس الاتجاه باعتباره ضربة قاضية وجهت للمشروع الاحتكاري الذي بدأته أوربا في نهاية القرن التاسع عشر على النطاق العالى . والواقع أنه في ظروف تبدو غامضة ومتناقضة في معظم الأحوال ، قطعت العلاقات التجارية بين البلاد الرأسمالية والبلاد الاشتراكية ، أو خفضت بدرجة كبيرة ، وأصبحت الأمور تجرى وكان إقامة النظم الاشتراكية قد حذفت بلادها من الأسواق العالمية . وفي نفس الوقت طرأ تعديل كبير على ميزان القوى بين الدول الصناعية الحديدة ، وفي نفس الوقت طرأ تعديل كبير على ميزان القوى بين الدول الصناعية الحديدة ، وفي بين الحربين العالميتين ، كان القطاع الاشتراكي مقصوراً على الاتحاد وفيا بين الحربين العالميتين ، كان القطاع الاشتراكي مقصوراً على الاتحاد السوفييتي وحده وعدد سكانه ١٧٠ مليون نسمة حسب تعداد يناير ١٩٣٩ ، وكان اقتصاده الصناعي لا يزال متواضعاً . أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد امتد نطاق الاقتصاد الاشتراكي على جانبي الاتحاد السوفييتي ، الذي كشف عن نطاق الاقتصاد الاشتراكي على جانبي الاتحاد السوفييتي ، الذي كشف عن نطاق الاقتصاد الاشتراكي على جانبي الاتحاد السوفييتي ، الذي كشف عن

قوته وزاد فيها وتطورت وبدت واضحة للجميع. وضم القطاع الاشتراكى في أوربا الشرقية والوسطى ثمانى دول يبلغ مجموع سكانها ١٢٠ مليون نسمة. وفي آسيا وصل عدد سكان الصين الشعبية ، ومنغوليا الخارجية ، وكوريا الشمالية ، وفيتنام الشمالية إلى ما يزيد عن ٧٥٠ مليرن نسمة . ورغم الحلافات المذهبية بين الاتحاد السوفييتي والصين فإن مجموعة الدول الاشتراكية تشكل كتاة ممايزة عن البلاد الرأسمالية ، يزيد عدد سكانها قليلاً عن مليار نسمة أى ما يقرب من ثلث سكان الأرض . ولكن داخل هذه المجموعة توجد تمايزات هامة .

### ( ا ) بناء الاقتصاد الاشتراكي - خصائصه :

حطمت ثورة ١٩١٧ الوحدة الاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر ، بأن أقامت أشكالاً جديدة للتطور وللعلاقات الاجتماعية . وتخلص اتحاد الجمهوريا الاشتراكية السوفييتية من السيطرة الاقتصادية والتكنيكية لأوربا الغربية بأن شرع يبنى اقتصاداً قوميناً فى ظروف صعبة للغاية ، ولذا لجأ إلى تطبيق الحطط المتوسطة الأجل ابتداء من عام ١٩٢٨ ( خمس سنوات بالنسبة للخطة الأولى التى تحققت فى أربع سنوات وتحولت الحطة الأخيرة إلى خطة سبعية للفترة من عام ١٩٥٩ إلى عام ١٩٦٥) وبذا ضاعت على أوربا والولايات المتحدة أيضاً فرصة الإفادة من تصنيع البلاد التابعة للإمبراطورية الروسية القديمة ، وذلك ببيع المعدات من تصنيع البلاد التابعة للإمبراطورية الروسية القديمة ، وذلك ببيع المعدات الصناعية التي تنتجها ( فيا عدا كميات قليلة جداً من المنتجات والمهمات ) .

و رغم التشكك الذى قوبل به هذا المشروع فى البلاد الرأسمالية خلال الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية ، فقد استطاع الاتحاد السوفييتى أن يعوض التخلف التكنيكي الحطير الذى أصاب الإمبراطورية الروسية ، واقترب سريعاً من أنماط الإنتاج الصناعى ومعدلاته فى البلاد الأكثر تقدماً . وكشفت الحرب عام 1921 — 1920 عما اكتسبه الاتحاد السوفييتى من قوة ، رغم أن

هذه الحرب كانت فى الوقت نفسه بمثابة عوائق هائلة لتطوره . وبعد الحرب استؤنف بناء الاشتراكية على أساس من شعار الإعداد للانتقال إلى الشيوعية بمعدل تتزايد سرعته . واستفاد البناء الاشتراكي من تحطيم العزلة السابقة للاقتصاد السوفييتي الذي ضم الجمهوريات الشعبية إلى مجاله الاقتصادي بإنشاء السوق الاشتراكية الدولية ( المجلس الاقتصادي للمعونة المتبادلة ) وفى الوقت نفسه ظهر بعض التفاوت بل التناقض داخل مجموعة البلدان الاشتراكية .

والنتيجة الأولى لإنشاء الاقتصاديات الاشتراكية هي توسيع المجال الجغرافي المبلاد الصناعية . وإذا كان الهدف الأول الجهود التكنيكية والاقتصادية التي تبلل في البلدان الاشتراكية ، هو إنشاء صناعة قوية لما يسمى بالصناعة (الثقيلة) أي صناعة قادرة على تزويد كافة قطاعات الاقتصاد القوى بوسائل الإنتاج . وكان الاتحاد السوفييتي أول بلد اشتراكي يختط هذا الطريق في الفترة ما بين عام ١٩٥٧ إلى ١٩٣٩ . وأتاح إنشاء السوق الاشتراكية ، وخاصة بعد عام ١٩٥٥ الإقلال من الجهد الإجمالي الذي تبذله كل بلد على حدة ، بفضل تنظيم التكامل في بعض النواحي ، وكذلك قيام التبادل على أساسه . والهدف المنشوذ هو أن ترسى الأسس التكنيكية والاقتصادية لمجتمع صناعي جديد يتناسب مع القدرة البشرية للقطاع الاشتراكي . ونظراً لوزن الاقتصاد الصيني واختلاف وجهات النظر حول وسائل بناء الاشتراكية وحمايها — فيستحسن في الوقت الراهن أن يفرق المرء بين حالة الاتحاد السوفييتي والجمهوريات الشعبية الأوربية من جانب ، وبين البلاد الاشتراكية الآسيوية من جانب آخر .

في الجانب الأوربي يتعلق الأمر باقتصاد صناعي على نطاق ما يزيد على ٣٠٠ مليون نسمة ، لم يكن ينتج في عام ١٩١٣ إلا ما يقل عن ١٠ ملايين طن صلب ، وكمية صغيرة جداً من الأسمنت ، وكانت الصناعة الكياوية لاتزال في مرحلة الطفولة . وأعقب ذلك الاقتصاد الصناعي الجنيبي المرتكز على بعض النقط التي قامت فيها المشروعات الغربية (الدونتز – بطرس برج – سليسيا

العليا – أحواض البترول فى بلوستى وباكو) أعقبه اقتصاد صناعى مترابط ، وعلى درجة من الضخامة تعادل اقتصاد أوربا الغربية كلها بما فيها بريطانيا العظمى .

بعض المنتجات الصناعية في البلدان الاشتراكية الأوربية ( اتحاد الجمهوريات الشعبية )

| المجموع | الجمهوريات الشعبية | الاتحاد السوفييي |        |
|---------|--------------------|------------------|--------|
| 072     | 1 8 8              | ۳۸٠              | فحم    |
| ۳۰۰     | 444                | 144              | ليجنيت |
| ٥,٣٨٥   | ٥,٣٥               | 14.              | يترول  |
| ٦.      | ۲.                 | ٤٠               | غــاز  |
| 94      | ۲۳                 | ٧٠               | صلب    |
| ٧٨      | YV '               | ٥١               | أشمنت  |

ولكن إذا كانت أوربا الغربية امتصت لدرجة كبيرة سكان ريفها في عملياتها الصناعية والحضرية ، فقد احتفظت البلدان الاشتراكية بكتلة ضخمة تبلغ ١٥٠ مليوناً من سكان الريف . ويبدو أن هذا العدد من الفلاحين عامل من عوامل القصور الذاتي أكثر منه عامل تنشيط في التنمية الزراعية .

وفى أوائل القرن، بل حتى فيا بين الحربين، ظهر وضع لم يكن أحد يتوقعه وهو أن أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتى وقد أصبحتا بلاداً صناعية ، تشكوان عجزاً فى إنتاج المواد الغذائية . وفى مقابل ذلك فإن شعوبها بما فى ذلك سكان الريف أصبحت مندمجة اندماجاً كاملاً فى اقتصادها وبنيانها الاجتماعى . وكفت هذه البلاد تماماً عن أن تكون مصدراً للهجرة صوب دول أوربا الغربية التى كانت تمدها قبلا بالأعداد الضخمة من عمال المناجم والزراعة والأشغال العامة (البولنديين) . وحتى إن بقيت هناك بعض الهجرة — وهى على مستوى العامة (البولنديين) . وحتى إن بقيت هناك بعض الهجرة — وهى على مستوى

عددى يقل كثيراً جداً \_ فهى من نوع مختلف تماماً ، إذ يتعلق الأمر بهجرة سياسية (ألمان من جمهورية ألمانيا الديمقراطية) .

إن تجربة التصنيع في بلد كان متأخراً ، أو متخلف النمو بالمعنى الدقيق للكلمة في أوائل القرن ، ونقصد الاتحاد السوفييتي كانت تجربة ناجحة نجاحاً لا يمكن إنكاره . وكذلك تحولت بلاد مثل رومانيا ويوغسلافيا بسرعة كبيرة ، باتباعها أساليب مختلفة ، ولكنها ذات جوهر واحد ، الأمر الذي طرح مشكلة الفاعلية لكل من النظامين الرأسمالى والاشتراكى ، فى تعويص التخلف فى النمو . وثارت مناقشات شديدة العقم حول فكرة عدم تماثل سرعة البناء والتنمية الاقتصادية في النظام الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي . والحق يقال ، إن المشكلة لا تقتصر فقط على فاعلية النظم ، والحركات المترابطة لكل منهما . فقد برهن كل من النظامين على قدرته فى عصر يختلف عن الآخر ، وفى ظل أوضاع متباينة ، وبأهداف مختلفة . كما أن كل نظام يجب أن يضع فى اعتباره نواحى القصور الذاتى فيه . فتبذل الرأسمالية ، وخاصة الرأسمالية الأمريكية ، خلاصة حذقها الدقيق للحيلولة دون الانكماش والحد من البطالة دون أن تغير شيئاً من روح السعى وراء الأرباح الفردية المتراكمة . أما الاشتراكية التي سجلت أرقاماً قياسية في النمو بالمجال الصناعي فتعانى صعاباً جدية في الزراعة ، والواقع أن قوة إشعاع الاشتراكية تنبع من أساليب استغلالها لطاقاتها الخالقة للنروة (جاذبية التخطيط) ومن أن التنمية فيها تمت في استقلال عن البلاد الرأسمالية ، ومن اتجاهها المذهبي أكثر مما تنبع من معدلات التنمية التي تحققها مهما بلغت

وبالقدر الذى تتمكن به البلدان الاشتراكية من توسيع قطاع توزيعها توسيعاً كبيراً تستطيع أكثر فأكثر أن تلعب دور المثال للبلاد التي تسعى إلى رفع مستوى معيشة الجماهير الشعبية .

وحتى الآن لا يمكن أن تعتمد الدعاية الفكرية للبلاد الاشتراكية على

المقارنة الموضوعية المواتية لمستوى المعيشة مع أكثر البلاد ثراء في أوربا وأمريكا الشهالية ، ولكن تلك الدعاية المذهبية ستتمكن في القريب العاجل من أن تقترن بمباراة حقيقية اقتصادية واجتماعية مع البلاد الرأسمالية . ولم يعد أمام الاقتصاديات الحرة سوى الدفاع عن فكرة الحرية لتؤكد تفوقها . والواقع أن هذه الفكرة نفسها ضعيفة وهشة ، ويمكن التغلب عليها بدورها . وبهذا فإن انثورة الاشتراكية واتساع نطاقها في العالم يطرحان أمام الاقتصاديات الرأسمالية القديمة في أوربا، والاقتصاد الأمريكي ذاته ، ثلاث سلاسل من المشاكل .

السلسلة الأولى من النوع الداخلى . ويتعلق الأمر بالنسبة لتلك البلاد بمواجهة ضغط القوى التى ترتبط بالاشتراكية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، كالأحزاب السياسية والنقابات. ولكى تصبح الرأسمالية قادرة على المنافسة سياسيناً واجتماعيناً فإنها تضطر إلى أن تصلح من شأنها ، الأمر الذى لا يتعارض مع العمليات التى تزيد من الميزات التى تعتبر من خصائصها الجوهرية ، كتصفيتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وزيادة التركز فى مجالى الإنتاج والتوزيع . وتتدخل الدولة فى الميادين التى كانت من قبل تعتبر تركة خالصة للقطاع الخاص ( بناء المساكن مثلاً ) . ويترتب على ذلك قيام ظواهر التقاء مع الاشتراكية فى مجال التنظيم ، رغم اختلاف الأهداف .

وتتعلق السلسلة الثانية من المشاكل بقوة كل من المعسكرين ، وعلى الأخص القوة العسكرية ، ومن المناسب هنا أن تستخدم كلمة (معسكر) . وكلما وصلت البلاد الاشتراكية والاتحاد السوفييتي بالذات ، إلى المستوى التكنيكي والاقتصادى ، الذي يجعلها متساوية القوة مع أكثر البلاد الصناعية عدة ، أو متفوقة عليها ، فإن هذه الأخيرة تعتقد أن واجبها يقتضي تخصيص جزء متزايد من استأراتها لنفقات غير منتجة جزئيبًا تتعلق بهيبتها وقوتها الاستراتيجية . ومن فضل القوة ، أن نؤكد الطابع الدرامي والعبثي في آن واحد لتلك المنافسة في إنتاج وتخزين وسائل التدمير الشاملة للبشرية . فضلاً عن أن ذلك ، يخلق عند

وتتعلق السلسلة الثالثة من المشاكل بالتأثير الذي قد تمارسه البلاد الاشتراكية على البلاد التي وضعتها أوربا والولايات المتحدة أيضاً ـــ وإن اختلفت الطرق ـــ في نطاق التبعية الاقتصادية أو التبعية الاقتصادية والسياسية . وكان ذلك خلال الفترة التي صعد فيها نجم الأمبريالية . والواقع أنالمباراة بينالبلادالرأسمالية والبلاد الاشتراكية لا تقتصر على السباق في معدلات التنمية ولا على مقارنة مستوى المعيشة والظروف الاجتماعية السائدة في كل منهما ، بل تتضمن أيضاً فكرة الاختيار بينهما كأسلوب للتنمية في البلاد المتخلفة . بيد أننا نواجه هنا مشكلة تتعلق بالسوق مرة أخرى . فبالقدر الذي يتسع فيه تأثير البلاد الاشتراكية فى (العالم الثالث) يضيق بالتالى المجال. أمام الاقتصاد الرأسمالي بصورة متزايدة . ويستطيع هذا الاقتصاد أن يكيف نفسه مع عملية تصفية الاستعمار بأن يوجد أشكالاً مختلفة للتعاون التكنيكي والاقتصادي الجديد مع المستعمرات القديمة ، التي لا تستطيع أن تحل مشاكل التنمية فيها بوسائلها الخاصة وبمواردها الذاتية فقط . ولكن الاقتصاد الرأسمالي يتعرض للخطر لو دخل عدد كبير من هذه البلاد الجديدة في سوق البلدان الاشتراكية ، إلاإذا كف السوقان عن أن يكونا غريبين الواحد عن الآخر ، عندما يبدآن مرحلة جديدة من التطور التكنيكي تفوق كثيراً تلك المرحلة التي سميت بفترة (الثورة الصناعية الأولى)(١).

<sup>(</sup>١) اقترح بعض المؤلفين إدخال عبارتى باليوتكنيك « التكنيك القديم » والنيوتكنيك « التكنيك الجديد » في الرطان الاقتصادى ، التمييز بين مرحلتين من مراحل التطور ، لا تستخدمان بالضرّورة نفس الأشكال من الهياكل والعلاقات .

### ٣ \_ تصفية الاستعمار

فى أقل من عشر سنوات انهار الصرح الاستعمارى الذى شادته الدول الصناعية الكبرى فى القرن التاسع عشر . والغريب أن بقايا الإمبراطوريات التجارية (التابعة للبلدان الأم) المتأخرة من الناحية الاقتصادية . هى التى استمرت فى الوجود مؤقتاً حتى العصر الحالى ، الذى اختفت فيه الإمبراطوريات الاستعمارية (نقصد المستعمرات البرتغالية والأسبانية فى أفريقيا) . وفى الفترة ما بين ١٩٤٥ و ١٩٥٧ و ١٩٩٧ ، ما يقرب من ١٩٠٠ مليون نسمة ، وضمت فى أفريقيا فيا بين ١٩٤٥ و ١٩٦٢ ، ما يقرب من ١٥٠ مليون نسمة ، ومجموع العددين يصل إلى ربع سكان العالم .

وتعنى تصفية الاستعمار إنهاء تلك الفترة الاستعمارية التى أعةبت الثورة الصناعية ، كما تعنى في نفس الوقت النتيجة المنطقية للاستعمار بمعنى أن الترسانة الفكرية لحركات التحرر القومي وتبريراتها النظرية كانت من بين المساهمات غير المتجانسة التي قدمتها الثورة الصناعية للبلاد غير الصناعية ، التابعة أو المتخلفة . إلا أن تصفية الاستعمار تمثل في نفس الوقت نهاية لفترة من التاريخ الأوربي . فالانسلاخ الجماعي للمستعمرات هو النتيجة المباشرة لتدهور هيبة العواصم الاستعمارية الأوربية بعد أن أجهدتها الحرب والتناقضات، واشتد الضغط على الإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية من قبل كل من الولايات المتحدة ، والاتحاد السوفييتي ، اللذين استطاعا ــ لأسباب مختلفة ــ الولايات المتحدة ، والاتحاد السوفييتي ، اللذين استطاعا ــ لأسباب مختلفة ــ أن يفرضا قوتهما أو إغراءهما المالي والأيديولوجي فرضاً سهلا على البلاد التي لم تعد تؤمن بمؤسسات الزمن الماضي وحتمياته .

إلا أن الاستعمار أورث البلاد المستقلة عدة عوامل سلبية ثقيلة الحمل ،

تمثات في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية ، وفي العقليات التي تعوق نقل أساليب الإنتاج وحركته ، مما يرتبط بالثورة الصناعية .

#### ( ۱ ) عمليات التطور:

لا بد من التمييز بين سلسلتين من عمليات التطور ، وتتعلق الأولى مهما بتحرير الأراضي التي عمرت بتهجير الأوربين إليها وقد بدأت مبكرة على أى حال ، عن السلسلة الثانية ، تلك التي تعد نتيجة مباشرة لثورة قومية يقوم بها السكان الذين لا يشتركون ، أو يشتركون بدرجة لا تذكر ، في ملكية أدوات الإنتاج الصناعية ، وذلك في بلادكانت الاستثمارات الصناعية فيها تافهة وضئيلة .

وتتعلق السلسلة الأولى د بالمجتمعات الأنجلوسكسونية الجديدة التي وصفها د أناتول ليروى بولييه ، في بداية هذا القرن . وهي تفترض نوعاً بن المصالحة والاسترضاء - افترات يتفاوت طولها - بين نوع بن الانسلاخ السياسي ، وبين أشكال مخالفة للمشاركة الاقتصادية القائمة على المساواة بين الأطراف ، وبما يزيد من سهولة تحقيق هذه المساواة أنها لا تتفق وتطلعات البلد الاستعماري القديم فحسب ، ولكنها تحقق أيضاً نوعاً من التكافؤ في تكامل التطورات التي طرأت على الطرفين ، وذلك التكافؤ لا يستبعد التناقضات القابلة الاستمرار افترات متفاوتة ، لأن تصفية الاستعمار في هذه البلاد ، تؤدي إلى دخولها في ميدان المنافسة الفورية مع البلاد الاستعمارية . وقد تمثل هذا الترابط في العملية بصفة أساسية ، في تحرر ممتلكات الإمبراطورية البريطانية إزاء الأشكل القديمة من التبعية لبريطانيا العظمي وفي هذه الحالة تطابقت مشكلة تصفية الاستعمار مع مشكلة التضامن بين دول الكومنواث البريطاني .

أما التطورات التي تترتب على تصفية الاستعمار في البلاد التي لا يسكنها أوربيون ، فهي أكثر تعقيداً ، والتركة أشد وطأة . فنقطة البدء هي الوضع الاقتصادي الذي تتم السيطرة عليه بواسطة التعاون مع السياسيين . فقد اتفقت

غتلف الأنظمة الاستعمارية في القرن التاسع عشر في أن الإدارة الأوربية ، اعتمدت وبدرجات مختلفة على هيكل اجتماعي وسياسي محلى ، دعمته بل استكملته ولذلك فإن حركات التحرر الوطني ، تواجه في آن واحد ، البلد المستعمر ، ونقط ارتكازه القويية . وقداستطاعت الهياكل الاجتماعيةالسابقة عندما حان الوقت الاندماج في الحركة الوطنية بدرجة أو بأخرى وذلك بفضل سلسلة بارعة من النظريات الانتهازية . ولكن ذلك لم يمكنها من إنقاذ كل شيء سواء الأشخاص أو الممتلكات . ولذلك ترتبط تصفية الاستعمار بتغيير في الطبقات الحاكمة تغييراً جزئياً على الأقل .

و يختلف الوضع الراهن للبلاد المحررة ، باختلاف الظروف التي تم فيها الحصول على الاستقلال ، و بجانب هذه الظروف فإن لفترة الإعداد للتحرر أهميتها أيضاً . و يمكننا أن نميز بين حالات ثلاث من قبيل التبسيط :

الأولى : حالة البلاد التي كانت تصفية الاستعمار فيها نتيجة لعملية طويلة و بطيئة من تدهور النظام الاستعماري ، انتهى بتصفية سلمية .

الثانية: هي حالة البلدان التي كانت تصفية الاستعمار فيها ثمرة لتطور تزداد سرعته، ولكن دون صراع عنيف.

الثالثة : حالة البلدان التي تم تحررها بعد صدامات مسلحة طويلة .

و يمكن أن نتمثل الحالة الأولى في عملية إصلاحية تأقامت خلالها المؤسسات والأنظمة الاجتماعية بشكل تدريجي لانتقال السلطة . وتستمد الحركة القومية فيها أصولها من مبادرات البورجوازية المتشابكة مع « المثقفين الذين تم تكويبهم وفقاً للمدارس الثقافية في جامعات البلاد الاستعمارية الأو ربية » . وقد طرحت هذه أ البرجوازية مشكلة الاستقلال والتنمية – والمقصود هنا التصنيع – طرحتها في وجه السلبية المغرضة للإدارة الاستعمارية وتواطؤ الأرستقراطية العقارية شبه الإقطاعية المشتركة في السلطة الاستعمارية . وفي أغلب الأحوال ملكت البرجوازية زمام المشتركة في السلطة الاستعمارية . وفي أغلب الأحوال ملكت البرجوازية زمام

المبادرة فى الميدان الاقتصادى ، بأن أنشأت مشاريع مقابلة للمشاريع الأوربية إن لم تكن منافسة لها .

وقد تمثات هذه العملية في تحرير الهند ، وفي استقلال تونس ومراكش أيضاً . فرغم موجات الكبت والإرهاب التي توالت على الحركة القومية ، تطورت هذه الحركة وكونت كوادر الاستقلال المقبل فى ظل الحكم الاستعمارى ، وفى بعض الظروف لجأت الكوادر إلى العمل السرى والهجرة فى أوقات التوتر العنيف . ولم يكن هناك ثمة شك في نتيجة التطور قبل انتهائه بعدة سنوات . وأعدت الطبقات الحاكمة نفسها للتحول إلى الإيمان الجديد ولكن لم يكن من الممكن أن يتم التحول كاملاً . ففيا عدا مراكش ، انهارت أشد الهياكل تمثيلا للنمط الإقطاعي سواء في تونس أو في الهند . إلا أن المجتمع لم يتغير بصورة جذرية . فالاستقلال لم يرتبط بثورة ، بل ارتبط بانزلاق بسيط لجهاز الدولة إلى أيدى البرجوازية المستنيرة . وفرض الضغط السكاني وتفاقم المشاكل الاقتصادية على هذه البرجوازية أن تتخذ مواقف أعنف من تلك التي كانت تتخذها من تلقاء نفسها ، قبل الأرستقراطية العقارية القديمة التي افتضحت بدرجات متفاوتة لتعاوبهاالطويل مع الإدارة الاستعمارية. وبهذا تثارتلك المشكلة الصعبة، مشكلة الإصلاح الزراعي ، ويصبح من الضروري أيضاً إيجاد مجالات جديدة للعمل والإنتاج . فهل يستطيع الدخل القومى وَحده أن يضمن توفير الاستثمارات الضرورية ؟ وبمن تطلب المساعدة المالية والفنية ؟ أمام هذه المشاكل الأساسية والعاجلة ، تتعرض البرجوازية الموجودة في السلطة لخطر الانقسام .

وفى أفريقيا ، جنوب الصحراء ، سارت حركة الاستقلال عن النظم الاستعمارية بخطوات سريعة بصورة استثنائية . فقبل الحرب العالمية الثانية لم تكن لها مقدمات ذات أهمية تذكر ، ومع ذلك فقد انفجرت هذه الحركة بكل عنفوانها وانتشرت خلال بضع سنوات . وقبل ١٩٥٨ ، كانت خمس دول أفريقية فقط ، تتمتع بالاستقلال السياسي (وكانت إحداها وهي جنوب

أفريقية من ضمن الدمنيون البريطاني القديم). أما في ١٩٦٣ فقد أصبح عددها خمسة وعشرين بالدأ . حقاً إن بعض الحركات السياسية المختلفة قد مهدت لهذا الانفجار ، تحركها الكوادر المحلية من أبناء البلاد . إلا أن هذه الحركات السياسية نفسها كانت حديثة التكوين وذات فكرية غير ثابتةِ المعالم . ولذلك فتدريب العناصر السياسية ، وبناء نظام للحكم . واختيار السياسة التي تتبعها البلاد قبل الدول الأفريقية نفسها، وقبل العالم الخارجي، هذه المهام جميعاً تجيء تمرأت لحطوات ارتجالية متتالية . ولغياب التنظيم السياسي المتمرس في النضال السياسي ، تستولى الشلل الشخصية على الأجهزة الحكومية وتضفى عليها مظهر المؤسسات الأساسية الإِدارية الأوربية ، بينما يظل الريف غارةاً فى وحل الهياكل القبلية التى ما زالت قوية رغم أنها تمضى فى طريق التدهور . وفى هذه البلاد يبدو ضعف الأجهزة وعدم استقرار السلطة وقد وصلا إلى الذروة . فالمضاربات والمناورات السياسية لا تغني عن البحث عن حلول سريعة لمشاكل التنمية ، ويظل التناقض الرئيسي \_ وهذا التناقض أكثر أهمية من التعارض بين المجموعات الشخصية المتنافسة ـــ بين ما تتطابه أبسط صور تعبئة القوي الإنتاجية وبين وجود الهياكل الاجتماعية المتوارثة منذ القدم . فني أفرية يه لم يعد أحد ليدهش ، لتعايش التكنيك الصناعي مع تكنيك العصر النيوليثي ، ولوجود هيا كل مشروعات القرن العشرين إلى جوار التشكيلات الريفية التي لم يطرأ عليها تغيير منذ العصر الحجرى ، وهو يعتبر عصراً حديثاً نوعاً في هذه المناطق .

ولكن هل يمكن ألا نقلق لهذا الوضع وألا نتساءل عن المدة التي يمكن أن يظل فيها هذا التعايش سلمياً ، ثم بأية درجة يكون هذا التعايش سلمياً اليوم فى الكونغو وغيرها من الأماكن ؟

أما البلاد التي تم حصولها على تحررها بحروب طويلة قاسية ، فإن التطور السياسي والاجتماعي فيها قد سار بخطوات تزايدت سرعتها . وسرعان ما استهلك الصراع القادة والأحزاب المعتدلة وشدد من التناقضات الداخلية وزاد من تفاقم

القطيعة مع الأوضاع المتوازنة اقتصاديثًا واجتماعيثًا التي سادت في فترة السيطرة الاستعمارية . ومن الطبيعي أن يجعل كل هذا للجيوش دوراً سياسيًّا . ونجد اليوم أكثر النظم راديكالية في مثل تلك البلاد ، سواء تعلق الأمر بفيتنام الشمالية وإندونيسيا أو في الجزائر .

#### ( س ) ظروف جدیدة :

ارتبط اختفاء الإمبراطوريات الاستعمارية بتعديلات إقليمية معينة تختاف دلالها وأهميها من مكان لآخر . فقد انقسمت الهند الصينية الفرنسية القديمة إلى قسمين ، تبي أحدهما الاشتراكية ، واعتمد الآخر على المساعدات الأمريكية . وانقسمت الهند الإنجليزية إلى دولتين ، الاتحاد الهندى الهندوسي ، والباكستان المسلمة (وتتكون من إقليمين منفصلين) ولكن في أحوال أخرى ، واللذات في أفريقيا ، استمر التفتت الاستعماري ، والذي يرجع في معظمه وبالذات في أفريقيا ، استمر التفتت الاستعماري ، والذي يرجع في معظمه لمصادفات تاريخية ولمساومات بين الدول الأوربية . ومن الواضح أن هذا التفتت ضار بالتنظيم الاقتصادي للقارة . ومع ذلك فايس هناك ما يمنعنا من أن نتساءل عما إذا كنا لن نشهد تقسيات جديدة في الأقاليم التي تم تحريرها من الاستعمار .

إن عشرات السنين من السيطرة الأجنبية ، بل فترات أطول بالنسبة لبلدان معينة قد خلفت وراءهاميراثاً لغوياً وثقافياً يسهل قيام العلاقات بين البلادالتي وسمها المستعمر بنفس الميسم ، ويكثر الحديث عن البلدان الأفريقية التي تتكلم اللغة الإنجليزية أو التي تستخدم الفرنسية . وغالباً ما يكون التماس المعونة الفنية والمالية من الدولة الاستعمارية القديمة ، أسهل من طلبها من دولة أخرى ، إذ يخشى المرء عن حق أن تكون رعاية الدولة الجديدة ثقيلة الظل نوعاً . ولكن الدول الفتية تتفادى في الوقت نفسه تهمة التساهل مع الاستعمار بإرسال جزء من طلبتها إلى المعاهد التشيكوسلوفاكية .

ولا تستطيع البلاد الصناعية ، ومنها المراكز القديمة للإمبراطوريات ، أن

تقف موقف اللامبالاة من تحرر المستعمرات السابقة وترددها . وإننا نجد مرة أخرى العناصر الأساسية لعلاقات القوى التي نشأت عن المشاحنات والمعارك التي وقعت خلال العقود السابقة ، وذلك عند دراسة المشاكل التي تثيرها تصفية الاستعمار بالنسبة للمستقبل القريب . وما زالت أوربا تعد بمثابة أكبر المهزومين في الحرب العالمية الثانية ، بالمفهوم الواسع للكامة . ولذلك فهي تحاول أن تظهر من جديد في القارة الأفريقية أو الأسيوية متبعة نظم الجماعات المتفوقة باسم المعونات الفنية ، والقيام بالاستهارات الخاصة بالمعدات والخدمات . ويحاول الألمان والإيطاليون الإفادة من الأحكام المسبقة المواتية عن الدول غير الاستعمارية ومع ذلك فها زال الإنجليز والفرنسيون يحتفظون بشبكات متينة من المصالح والصداقات في البلاد التي تخلوا عن الوصاية عليها .

والولايات المتحدة التي تباهت دائماً بعدائها للاستعمار، تعتقد أن تصفية الاستعمار قد حولت المناطق الموضوعة تحت الحماية من قبل إلى أسواق مفتوحة، وأن مهمة أمريكا التاريخية، هي أن تكون حاضرة ويقظة حيثها ثمد البلاد الاشتراكية قرون استشعارها، وفي هذا الصدد يشتد التحدى والتنافس بيهما في آسيا عنه في أفريقية . ولكن البضائع والحبراء من مختلف الكتل تتلاقي في كل مكان، فقادة اللول الفتية يتبعون أساليب دبلوماسية ذات أفق واسع للغاية . والواقع أن المشكلة الرئيسية تكمن في معونة كيف يمكن تنظيم « اللجوء إلى رءوس الأموال والخبرات الفنية بل والموارد الغذائية » من البلاد الأكبر تطوراً، وذلك على أسس تختلف كلية عن النظم الاستعمارية القديمة . ولكن المشكلة ليست فقط مشكلة المستعمرات التي تحررت منذ أقل من خسة عشر عاماً فقط ، بل إنها أيضاً مشكلة البلاد المتخلفة جميعها ، وتلك التي نطلق عليها تعييراً شاملاً هو « العالم الثالث » وهي تتعلق بمعوفة الطريقة التي تؤمن بها نموها بمساعدة الدول الصناعية — التي ستجد في ذلك عاملاً من عوامل التوازن لاقتصادها الحاص — دون أن تتنازل عن حريبها الحديثة الغاية ، أو أن تصهر نفسها عامدة في إحدى الكتل .

# الفصل الرابع الضاكة والتضهام وسطرالنفاوت

في الزمن الذي تكونت فيه الإمبراطوريات الاستعمارية ، كانت الرحلة بحراً إلى ماليزيا أو سايجون أو الكاب تستغرق شهراً بأكمله . أماراليوم وفي هذا العالم المفتت.، ولكن المرتبطة أجزاؤه، كما لم يكن أبدأ من قبل ، فالاتصالات فورية . وينتقلَ الأشخاص بسرعة ١٠٠٠ كيلومتر في الساعة . وتجرى حاليًّا دراسة الطائرات التجارية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت . ومنذ الآن أصبح الوقت اللازم للذهاب إلى نيويوك بالطائرة النفائة أقل من الوقت، الذي يستغرقه أسرع قطار كهربائي « الملقب بالميسترال » للذهاب إلى مارسيليا وليس من غير المعقول أن نتصور أننا سنتمكن قبل مرور عشر سنوات من قصع المسافة بين أوربا والولايات. المتحدة في أقل منساعتين . وينتقل السياسيوذوالمهندسون ورجال الأعمال من قارة إلى أخرى بسهولة أكبر من الانتقال من مقاطعة إلى أخرى في فرنسا أيام لويس فيليب .وفيا يزيد قايلا عن القرنقات القيمة الواقعية للمسافات، أى العقبات الفعلية التي تثيرها أمام الاتصالات ، قلت بنسبة واحد إلى خمسين مما كانت عليه . فمن الناحية العماية أصبح في الإمكان أن ينتقل المرء من أوربا أو أمريكا الشمالية إلى أى بلد فى العالم وبالعكس فى مدة تقل عن ٢٤ ساعة باستخدام المواصلات التجارية. فيستقبل مطار « أورلي » في الصباح مسافرين كانوا بالأمس قد غادروا اليابان أو سانتياجو في شيلي ، أو كانوا قد رحلوا عن برازافيل أو نيويورك ليلا .وفى باريس يتم الاتصال تليفونيًّا بموسكو أو نيويورك بسهولة أكثر من الاتصال بمقاطعة بريتانى أو أوفرنى الفرنسيين. والأمر

الذي يلعب دوراً في الحد من العلاقات والانتقالات لم يعد التعبير الزمني للمسافات ، بل قياسها من حيث السعر .

ولم تصبح الاتصالات بين جميع أمم الغالم أمراً سهلا فحسب ، بل أصبحت حقيقة رغم التمايزات الموجودة . و بذا طرأ انقلاب على حياة العالم ومصيره . ولم يعد سوى الفلاح وحده الذى قد نجده يفكر ويتصرف بمقاييس الكيلومتر ، و إن كانت ظروف السوق وانتشار وسائل الإعلام تدفعه أكثر فأكثر إلى عالم يتخطى أفق رؤيته ، فيستلم ويستوعب بصورة غامضة ما يعرض تصوره الغامض للعالم الخارجي تعرضاً كاملا للمناقشة والتغيير من أساسه . واليوم تتم معالجة المشكلات على النطاق العالمي أو نطاق ما بين القارات في ضوء من الشمول والفورية . ولم يعد المرء يستطيع فصل تلك المشكلات عن الفكرة المؤكدة عن أن سرباً من الطائرات ينطلق من أى بقعة في العالم ، يستطيع في ساعات قليلة أن يبيد حياة مثات الملايين وأن يجعل مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة قفراً يبابا ، وأن طائرة تستطيع خلال نفس المدة أن تنقل من الهند أو من أمريكا الاستوائية شخصاً حاملا لجرثومة خطيرة لمرض و بائى . و بالطبع فقد يكون هذا الأمر الأخير أقل إثارة للفزع والرعب وإن كانت نتيجته لا تختلف عن سابقتها . إن لعالم اليوم أساليب فنية ونظاماً للعلاقات تتضمن مفارقات غريبة إحداها أن المسافات أو الغوائق التي يتم عبورها بسهولة وسرعة أكبر هي المسافات البالغة الطول والعوائق الشديدة كالمحيطات والسلاسل الجبلية الضيخمة. فالمواصلات المحلية والإقليمية تتطور بسرعة تقل كثيراً عما يطرأ على الصلات الدولية ، أو فهابين القارات . وما زالت تثار المشكلات التي تطرحها عملية تطوير الاتصالات ذات الطراز الحديث فما بين المدن الأوربية وضواحيها ، أو فيما بين هذه المدن و بعضها . فالشتاء والجايد والجبال التي تغطيها الثلوج ، تشكل عقبات أمام الاتصالات الإقليمية في المسافات التي في حدود ١٠٠ أو ٢٠٠ كيلومتر . بينما نستطيع الطيران من أمريكا إلى اليابان مهما كان الطقس، مروراً فوق القطب في مدة تقل عن ٢٤ ساعة . وعلى النقيض من هذا ، فإن نقل الأخباريتم بنفس الصورة شبه الفورية مهما كانت المسافة . ويستطيع الذين عزلتهم الثلوج في قرية من قرى الجبال ، أن يستمعوا في الراديو إلى الأوركسترا الفيلهارمونيك في نيويورك أو إلى أجراس الكرملين .

ونتبين المفهوين الآتيين من تامسنا لهذا الانكماش الذى وقع فى العلاقات الإنسانية على نطاق الكرة الأرضية .

- الوعى بالاختلاط ، بمخاطره والتزاماته . فالإنسان لا يستطيع بعد أن يقف وقف اللامبالاة من الأحداث مهما كانت بعيدة ، فقد تصدر عنها ، بسرعة هائلة ، سلسلة من النتائج تغطى الكرة الأرضية بأسرها - فقد أثارت أزمة كوبا في ١٩٦٢ عواطف العالم بأكمله من بوينس أيريس إلى بكين .

- لقد اتسع مقياس المشاكل الاقتصادية والسياسية مما يجعلنا ندرك أن الدولة التي تقل مساحتها عن بضعة ملايين من الكيلو ، ترات المربعة لم تعد قادرة على الاستجابة لمختلف أنواع الضرورات التي فرضتها الظروف في نهاية القرن العشرين ، مهما كانت ثروات تلك الدولة من التقاليد والثقافة .

ومع ذلك في الوقت الذي يتوثق فيه مفهوم الحوار ، ويتحتم فيه إقامة المؤسسات للتنسيق بل والتوحيد إزاء الكثير من الأمور ، يزداد النفارت في الثروات والمعدات ووسائل الإنتاج ومستويات المعيشة . ولم تكن الشعوب أبداً متقاربة من بعضها البعض إلى هذا الحد من الناحية المادية ولكنها لم تكن متايزة فها بينها إلى هذه الدرجة من قبل . وليس هذا بأهون الأمور مما يدفعنا بالضرورة للبحث عن الحلول لمشكلة هذا التفاوت المتزايد .

## ١ ــ الأشكال المعاصرة للاتصال

إننا نقصد بهذا اللفظ الغامض ظاهرياً أن نثير هنا مسألة تنظيم الوسائل الحديثة للمواصلات وفعاليتها ودور الاتصالات اللاسلكية وانتقال طرق المعيشة

التي اكتسبت أو تكتسب طابعاً من الشمول في الأوساط الحضرية على الأقل ي

(۱) تزداد أساليب المواصلات سرعة بطريقة غير متساوية : فقد تميزت المواصلات في القرن العشرين بزيادة عامة في سرعة العلاقات ، الأمر الذي أثر على أساليب الاتصال المنبثقة عن المرحلة الأولى للثورة الصناعية من جانب ، ويتعلق بالأشكال الجديدة لنقل البشر والبضائع من جهة أخرى .

بيد أن هذا الازدياد في السرعة كان في المسافات الطويلة أكثر منه في الاتصالات المحلية أو الإقليمية. فقد تضاعفت السرعة التي نقطع بها مسافة ١٠٠ أو ٢٠٠ كيلومتر داخل قارة ما خلال خمسين عاماً ، إذا راعينا أعلى مستوى للتحسينات التي طرآت على النقل بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية . فبعد الحرب العالمية الأولى كانت القطارات الأوربية السريعة تحقق سرعة تجارية لا تقل عن ٦٠ كيلومتراً في الساعة . وتتيح طرق السيارات والسكك الحديدية الحالية سرعات قصوي تتراوح بين ١٤٠ و ١٥٠ كم فى الساعة . وما زالت السرعة التجارية نتراوح بين ١٠٠ و ١٢٠ كيلومتراً في الساعة . ومنذ أن دخلت الهليوكبتر والطائرات بوجه عام في منافسة مع وسائل المواصلات الأرضية ، تحقق وفر فى زمن السفر بنسبة ٤ إلى ١ بالقياس إلى سنوابت ١٩٢٠ – ١٩٢٥ ( من باريس إلى ليون مثلا ) مع إدخال المسافة بين المطار والمراكز الحضرية . فى الاعتبار . وينخفض الزمن اللازم للسفر من نيويورك إلى باريس بنسبة ١٢ إلى ١ في حالة استخدام النفاثة بدلا من السفن عابرات المحيطات السريعة التي كانت مستعملة في عام ١٩٣٠ . علاوة على التوفير في زمن الصعود والنزول الذي تحققه الملاحة الجوية . هذا مع ملاحظة أن الخطوط البحرية في شمال الأطلنطي كانت وقتئذ أسرع الخطوط في العالم كله ، بيها تتساوى حالياً سرعة الطائرات المنتظمة في كل الخطوط الطويلة . وقبل الحرب ألعالمية الثانية كانت البواخر تقطع المسافة بين بوينس إيريس والهافر ، في حوالي ثلاثة أسابيع أما اليوم فتقطع الطائرة نفس المسافة فيما يزيد قليلا على اثنتي عشرة ساعة أي بنسبة ٢٠ إلى ١ . ولا يتعلق هذا بالأرقام القياسية التي تم بلوغها في نقل البريد أو الشخصبيات الهامة من رجال السياسة والمال فحسب ، ولكننا نتحدث عن الحدهات المنتظمة ذات طاقة النقل الضخمة ، أى ما يزيد مثلا على مائة مسافر في الرحلة الواحدة بالطائرة ، وكذلك عن الرحلات التي يوفق بين عددها وبين التغييرات الموسمية التي تطرأ على حركة الانتقال .

إلاأن وسائل المواصلات السريعة والسريعة جداً تفترض وجود النظم الأساسية والاستعدادات الحاصة الي لا تتوفر بشكل دائم ، ولا تلائم المسافات القصيرة ، مما جعل سطح الأرض مغطى في الفترة الحالية بشبكة من المواصلات غير متجانسة إلى أقصى حد في الواقع . وفي البلاد الصناعية تعمل على الخطوط الكبيرة وسائل سريعة للمواصلات تصل سرعتها إلى رقم قياسي يقرب من ٩٥٠ كيلومترأ في الساعة بالنسبة للطائرات فى المسافات المتوسطة الطول و ١٤٠ كيلومتراً فى الساعة للسكك الحديدية ، وأكثر من مائة كيلومتر في الساعة للسيارات. بينما تتم الاتصالات الإقليمية في المسافات القصيرة (أقبل من ٥٠٠ كم عادة) بسرعة تقل عن ١٠٠ كم في المتوسط في أنسب الظروف والفصول. أما في البلاد غير الصناعية فالمفارقة أشد ، فالطائرات تسير بسرعة ٣٥٠ أو ٩٠٠ كم في الساعة حسب الطراز المستعمل ، بينما تقل السرعة التجارية على الأرض عن • • كم فى الساعة في الطرق الرئيسية الطويلة . وفيا بين هذه الطرق القليلة العدد والمتباعدة عن بعضها نجد أن السرعة تتراوح بين ٢٠ ، ٤٠ كم في الساعة على الطرق غير المهددة وفى أحسن الفصول. والبحرهو أكثر الوسائل تجانساً للانتقال. وبالطبع يختلف زمن عبوره بالطائرة عنه فى حالة استخدام الملاحة ، ومع ذلك فإن ناقلات البترول والمعادن الضبخمة تسير بسرعة ١٠٠٠ كم فى الأربع والعشرين ساعة . لقد اقتضى الطواف حول العالم ثلاث سنوات من ماجلان ومن سباستيان دلكانو فأصبح يستغرق شهراً بالباخرة أو يزيد قليلا وأقل عن يومين بالطائرة . إن وسائل المواصلات سريعة للغاية غير أنها تفترض إعداداً سابقاً ، من بناء

للطرق ، وللسكك الحديدية والمطارات . وسع كل هذا فالمفارقات التاريخية ما زالت قائمة ، إذ نرى قوافل الجمال إلى جوار طرق السيارات ، ومواكب الحمالين الصامتة على مرأى المطارات الحديثة . ورخم هذا فإن وسائل المواصلات الحديثة المنتظمة ، وذات الحمولة الضخمة توجد حاليًّا فى كل مكان، إذ أنها اقتحمت أبواب القرى . وتتميز وسائل المواصلات الحديثة التكنيك فى البلاد المتخلفة بأنها هناك بواسلة » وعامة . والطائرة وهى وسيلة انتقال تدل على الرفاهية عندما يكون هناك بجال للاختيار بين السيارات الضخمة والسكك الحديدية السريعة المريحة المريحة كما تنقل الحملان المولودة فى كازاخستان أو السودان . ومع هذا فما زال التناقض قائماً بين مستويين جغرافيين يمثلان إلى درجة كبيرة فى الوقت ذاته مستويين اجماعيين متباينين ، مستوى الأرياف والمدن الصغيرة من جانب ، تلك الى تبقى فى إطارها التقليدي من الحضارة المادية ولا تزال تستخدم وسائل المواصلات البطيئة وتظل على العلاقات ذات المدى القصير ، ومن جانب آخر هناك مستوى المدن الكبيرة وكافة مراكز الأعمال والقيادة الى تعيش على وقع طرق السيارات المدرة والمقطارات السريعة للغاية والطائرات النفائة .

(س) شمول الاتصالات اللاسلكية : لقد ربط القرن التاسع عشر بين القارات والعواصم الكبرى عن طريق ( كابلات التلغراف ثم التليفون ، التى لعبت دوراً هاماً للغاية في العلاقات السياسية والاقتصادية . ولكن وسائل الاتصال تلك مهما كانث ثوريتها في عصرها ، لم تكن وسائل جماهيرية للانتقال . فقد كانت تسمح بإرسال المعلومات في أقصر فترة إلى شخص واحد يقرر بمفرده ظروف إذاعتها وأسلوبها . وكانت المعلومات المرسلة تظل خاضعة لقرارات من يتناقلونها ونياتهم .

أما الراديو والتليفزيون فيوجدان ظروفاً جديدة للإرسال . إذا أنهما يمكنان من إذاعة المعلومات المصحوبة بالصور بطريقة واضحة وبلغة من يتم الإرسال إليهم . وفي المرحلة الأولى كان الاستقبال محدود النطاق لارتفاع ثمن الأجهزة وضرورة توصيلها بالشبكة الكهر بائية . ولكن إنتاج الترانزستور بالجملة وبيعه أدى إلى نتائج مذهلة في استقبال الإذاعات . فسماع الأخبار .. لم يعد يرتبط بالإقامة في موقع تغذيه شبكة كهر بائية ذات ضغط منخفض ، وأصبح الاستماع مستقلا عن المكان الموجود به المستمع - وبهذا اكتسب طابعاً فردياً تماماً . فالأخبار تصل إلى أي شخص وفي أي مكان . وبذا أصبح تكييف الإنسان فالأخبار عليه أمراً سهلا ولكن ، ومقابل هذا ليس لأي إنسان أن يجهل الأحداث وما يقال عنها .

وخلافاً للراديو ، ما زال التلفزيون يرتبط بوجود التغذية الكهربائية والهوائيات التى تعلو جهاز استقبال الصور (١) . وإن إمكانية الاتصال بنسبة كبيرة بن الأفراد من مختلف الأعمار داخل مساكنهم فى القرى وفى أى حى من أحياء المدينة أيضاً ومخاطبتهم عن طريق الإرسال المسمى و الإذاعة المرئية ، تمثل أحد المعطيات الجوهرية للتكنيك والحياة الاجتماعية فى عصرنا الراهن ، وترتب على هذا تحول عميق فى ظروف البيع والإعلان وتشكيل الرأى العام ، وكذلك فى الثقافة والتعليم العام ، وأن الجهود التى بذلت القضاء على الأمية وتعليم القراءة ونشر المعرفة فى القرن التاسع عشر والتى حققت نجاحاً جزئياً ، يبلو أنها أصبحت أكثر سهولة بوساطة وسائل الإرسال الحديثة ، ولكن بتكنيك جديد وبتنظيم جديد ومفهوم جديد . إن الأساليب الفنية قد سبقت الفكر بالنسبة لأمور كثيرة . وفى هذه الحالة فتلك الأساليب الفنية التى كانت تستطيع أن تفيد تطور الثقافة والمعرفة فائدة كبرى قد لا تزيد عن أن تكون أداة للضغط على المستوى السياسي أو فى ميدان الأعمال تحت ستار الرفيه الحبب . . . إنه واقع لا ينكر وموجود على نطاق عالمي .

وقد عدلت الاتصالات اللاسلكية بدورها من ظروف سوق السلع والنقود.

<sup>(</sup>١) ابتكرت أخيراً أجهزة تليفزيونية لا تحتاج للشبكة الكهربائية وتعتمد على البطاريات .

فتتأثر حركات البورصة بعضها ببعض بسبب الفورية التى يتم بها نقل الأوامر والأخبار . وتغيرت ظروف المضاربة ، فيحدث رد الفعل فى ميدان الأعمال بصورة أكثر حدة ، ولكنه فى نفس الوقت يطابق الوضع القائم بصورة أكبر ، لأن الزن اللازم لوصول المعلومات يقترب من الصفر . وزاد التضامن بين دوائر الأعمال على النطاق العالمي ، بسبب هذه الحساسية العامة للانتشار الفورى للمعلومات .

(حاصة بواسطة السيما) إلى ذيوع نفس النمط من التكوينات والإنشاءات الحضرية في كل مكان من العالم كانت المدينة فيه نتاجاً لحياة القرن العشرين المتميزة بكثرة العلاقات: فنها المدن الإدارية الاستعمارية الى أنشئت في بداية هذا القرن وخاصة المواني والمراكز الصناعية التي أقامها شركات الأعمال الدولية. هذه المدن أصبحت اليوم عواصم للدول الجديدة أو عواصم جديدة لدول قديمة في ويختلط الأمر في ذهن الناس بين التطور وبين تبني الشكل الذي تنظم به الحياة اليومية في مدن البلاد التي تم تصنيعها مبكراً. وأصبحت المدينة أمريكية بدوجة أو أخرى . فتطبيق أساليب الجراسانة في إقامة المباني المتكررة ، بما فيها المنشآت التي تستهدف الدعاية ، قد عمم نفس الملامح الحضرية ، ونفس المناظر وأساليب التجميل الشوارع في جميع مدن العالم الكبرى .

إن مرور السيارات وما يتطابه من إنشاء الطرق وصيانها ، يعد بدوره من العناصر المشتركة بين كل هذه المدن . وتشابه الوظائف ، وانتقال الإخصائيين والفنيين بسرعة هائلة ، يكملان توحيد أشكال الحياة الحضرية في العالم بأكمله . ويكفي أن نتذكر الزيادة التي بلغت عشرات الملايين في عدد سكان المدن في العالم في أقل من خسة عشر عاماً ، لندرك ضخامة عماية الإنشاء التي جرت في مدن وأحياء جديدة ، وذلك في فترة قصيرة للغاية . وتهتم البلاد التي تتحضر بسرعة



1950 C\* كك الحديدية المابرة للقارات زمن الوصول على الحطوط البحرية وبعض

بأن ترتدى الزى المعمارى للمدن الكبرى فى أو ربا وأمريكا الشهالية. وإذا كانت مدينتا شاند غار أو برازيليا قد شذتا فى جرأة عن هذه القاعدة ، فالوضع العام والشامل هو توحيد الأشكال للإطار الحضرى وكذلك لأسلوب الحياة اليومية فى المدن .

إنه في داخل أفريقية أو أمريكا اللاتينية ، وكذلك في الهند ، ما زال الريف محتفظاً بالمناظر وأساليب المعيشة الحاصة بالمجتمعات التي سبةت قيام الصناعة والتي استقرت منذ قرون عديدة . ومع ذلك فإن مدن المكسيك ، وبلوهور زنتو ، ومونتفيديو ، وداكار ، وأبيدجان ، وكراتشي أو شاند خار تعد من مدن القرن العشرين ، وينبغي الوصول إلى أطرافها لنرى في الأحياء غير المنمدينة ومدن الصفيح صورة لمؤخرة البلاد التي يتمثل التباين فيها . إن المدن المتجانسة بوتقة تصهر البشر الذين يصبون فيها فيأخذون أشكالا واحدة . وعن هذا الطريق تفقد الإنسانية تدريجياً تنوع أجزائها .

## ٢ ـ البحث عن مقياس على النطاق القاري

إن زيادة سرعة العلاقات بكافة أنواعها ، والثقل الذي تمثله في اقتصاد العالم وأمنه الدل الكبيرة للغاية والتي تشغل مساحات قارية شاسعة ، ويبلغ عدد سكانها مئات الملايين ، ذلك كله أدى إلى تخطى الأبعاد التي كانت تحدها حدود الوحدات القومية التي تكونت على مدار التاريخ الأوربي تكويتاً بطيئاً . وتدرك الدول الصغيرة بشكل عام أن استقلالها ليس إلا وهماً . ومن جهة أخرى فالتخوم المادية والتي شكل عام أن استقلالها ليس العربية » لفترة طويلة ، لم يعد لها المادية والتي شكلت العقبات ، ووالحدود الطبيعية » لفترة طويلة ، لم يعد لها اليوم من القيمة الإستراتيجية أكثر مما لقلاع العصور الوسطى أو لحصون اليوم من القيمة الإستراتيجية أكثر مما لقلاع العصور الوسطى أو لحصون في النوم من القيمة الإستراتيجية أكثر مما لقلاع العصور الوسطى أو لحصون اليوم من القيمة الإستراتيجية أكثر مما لقلاع العصور الوسطى أو لحصون

<sup>(</sup>١) مارشال فرنسا ومهندس عسكرى قاد ٥٣ حصاراً وحصن الحدود ببناء ٣٣ حصناً و إصلاح بنها . (١ المعرب)



(شكل ه ب،) زمن الوصول على الخطوط الجوية بشركة إيوفرانس ١٩٦٤

الأكثر القيام بإنشاءات وأعمال عالية التكاليف حتى يصبح عبورها ميسوراً في كافة فصول السنة .

ولم يعد للحدود سوى دلالة تاريخية وقانونية . وكفت عن أن تكون خطوطاً دفاعية . ومع ذلك فأسباب التفتيت ما زالت قائمة تعمل . وقد اقتضى تكوين القوميات واكتساب المناطق القومية لشخصيها ، كثيراً من الجهد والدم ، وكان لابد من أن يتبقى من هذه العمليات نسيج من الجماعات المنفردة التى تتميز بلغها وبتاريخها وثقافها وتقاليدها ونظمها السياسية . وتظهر المقاومة التلقائية لعمليات توسيع المشاريع والعمل اليوى حيما تتباور الحركة القومية فى وحدات صغيرة ، لها حدود طبيعية كانت ملائمة لهذا التبلور خلال فترة زمنية طويلة . وفي بعض الأحيان يكون تشكيل الدول القومية نتيجة للعمل الدؤوب والمثابر من التجميع على مستوى الوسائل التى استخدمها الملوك والأمراء حتى القرن التاسع عشر . وفي أحيان أحرى نجد أن تشكيل الدولة قد تم على النة يض من ذلك ، غشر . وفي أحيان أحرى نجد أن تشكيل الدولة قد تم على النة يض من ذلك ، نتيجة للتفتيت الإقليمي والإدارى التعسني بدرجة أو بأخرى ، أو كان ثمرة المساومات بين الدول الإمبريالية ، فرضه الاستعمار من الحارج مثل ما تم في أمريكا الاستوائية فيا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر وفي أفريقية وآسيا في القرنين التاسع عشر والعشرين .

وقد تميزت بداية القرن العشرين بتخط مستمر للحدود القومية والسياسية من قبل تشكيلات المصالح الاقتصادية التي ضاقت ذرعاً بالإطار القومي . وفي أحيان كثيرة فضهح البعض تلك التناقضات بين القوية السياسية والأممية الاقتصادية ، وبذا أصبحت المشاكل منذ الآن تطرح في مستويين مختلفين ، فمستوى التاريخ أي مستوى الأمة من جهة ، ومستوى الأعمال أي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذ شكلا أممياً . وقد بدا في الإمكان حل هذا التناقض مرة بأن تخضع إحدى القارات لقومية ما ، تعتمد على نظرية « الجنس المتفوق » . فتشددت أوربا في الدفاع عن تنوعها القومي ولكن هزيمة الحطة الاشتراكية القومية لتوحيد

أوربا بسيطرة ألمانيا عليها ، كلفت الأمم الأوربية أيضاً جزءاً ملحوظاً من ثرواتها واستقلالها إزاء الدولتين القارتين الكبيرتين ، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والولايات المتحدة. فاحتضنت الاشتراكية ما يزيد عن ١٠٠ مليون نسمة ، على أنقاض الإمبراطورية الهتلرية ، ولم تستطع ألمانيا نفسها أن تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية كبرى ، وتلحق مرة أخرى طرائق الحياة الموجودة فى أوربا الا بفضهل المساعدة المالية الأمريكية . إن اللول الصغرى ، وقد أرعبها النمن الذى اقتضته الحروب المتعاقبة التى تتوالى عليها دون أن تستطيع أن تفعل شيئاً لحماية عيادها وإنقاذه، أصبحت من أشد الأنصار لإقامة تنظم فوق التنظيات القومية ، يمكن فى مستواه أن تدار الأعمال وتحل الحلافات حلاً سلميناً . واليوم تعد أوربا عبال اختبار لمحاولات التنظيم على مستوى القارة أو فى جزء مها ، وذلك لأن الحركات القومية كانت على أكبر درجة من القوة فى القرن التاسع عشر فى البلاد التي تكون أو ربا الآن . ولذا فيبدو أنه من أصعب الأمور الوصول إلى نتائج سريعة فى هذا الصدد بالنسبة لتلك البلاد .

والغريب حقاً أن نلاحظ أن المحاولات الأولى للنوحيد قامت على نظام من العلاقات التكنيكية والاقتصادية كان له شأن كبير فى الثلث الأول من القرن العشرين ، ولكنه الآن فى طريقه إلى التوقف والزوال : ونعنى نظام « الفحم والصلب » . بيد أن تلك المحاولات التوحيدية الأولى فى أوربا تتفق مع وجود مجموعة جغرافية مركزة حول نهر الراين الذى يمر بألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولكسمبرج ، تلك المجموعة التى ربطت إيطاليا نفسها بها برباط متين ، رغبة منها فى عدم الانعزال عن المراكز الصناعية فى شمال غرب أوربا ، ولكن أوربا « الست دول » هذه ، وذات السوق المشتركة ، تعانى الصعاب فى بحثها عن الطرق المؤدية إلى الوحدة الحقيقية . وهى تلاقى عنتاً فى إقناع بريطانيا العظمى ، بأن عصر الجزيرة المعزولة والإمبراطورية قد مضى أوانه . وهناك تجمع آخر هو اتحاد التبادل الحر . وهو فى الواقع تنظيم يضم دول أوربا الشمالية «أوربا السبع» ،

ويهدف إلى إيجاد أكثر الحلول اقتصادية للمشاكل التجارية . ولكن كل دولة من هذه الدول تضع مشاغلها الحاصة في مفهومها عن الوحدة الأوربية مما يجعل التوفيق بينها غاية في الصعوبة . ومع ذلك فقد جرت العادة منذ الآن على جمع عدد الرجال ومقادير الإنتاج وذلك لموازنة الحجمين الأمريكي والسوفييتي ، على الأقل من الناحية الإحصائية .

أما أفريقية فقد جرى تقسيمها إثر عمليات الاستعمار ، وتحديد مناطق النفوذ — الدعوة إلى « تقسيم أفريقيا » ومؤتمر براين ١٨٨٥ — وبذا وجد ٤٠ إقليا متايزاً . وقد تم الحصول على الاستقلال على هذا الأساس من التقسيم الإقليمى . ولكن سرعان ما أدركت اللول الفتية الأخطار الناجمة عن هذا التفتث الشديد الذي أصاب القارة . ومع ذلك فقد فشلت عدة محاولات لإقامة اتحادات فدرالية . ومنظمة الوحدة الأفريقية التي أسست في مؤتمر رؤساء اللول الأفريقية بأديس أبابا في مايو ١٩٦٣ ما زالت في بدايتها . وهي تضم عدة تجمعات سابقة ، منها مجموعة برازفيل ، ومجموعة الدار البيضاء ، ومجموعة موزروفيا ، وتشمل ٣٢ دولة أفريقية من بينها دول المغرب والجمهورية العربية المتحدة . ولكنها لا تضم إمبراطورية أفريقية الحنوبية وكذلك المستعمرات البرتغالية ، أي أنها لا تشمل من الناحية العملية كل ما يقع إلى جنوب خط عرض ١٠ جنوباً .

أما فكرة اتحاد دول أمريكا الجنوبية فهى أقل وضوحاً ونضجاً عن غيرها ، ولانعرف ما إذا كانت تصدر عن رغبة خارجية في السيطرة ، أو عن الاهتمام بتجميع طاقات أمريكا اللاتينية في مواجهة أمبريالية الجار الأكبر ، وهناك بعض من هذه الدول تشغل بالفعل مساحة على النطاق القارى ، كالبرازيل . ويبدو أن المشكلة ما زالت بعيدة عن التحديد الدقيق .

ولكن هناك ما هو أبعد من البحث عن التعاون على المستوى القارى ، إذ قد وصل القرن العشرون إلى مستوى التنظيم العالمي ، تمثل في البداية في عصبة الأمم ، ثم في هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ( أنشئت بمقتضى مؤتمر سان فرانسيسكو الذي عقد في المدة من ٢٥ أبريل إلى ٢٥ يونيو (١٩٤٥) وانبثق عن هيئة الأمم وهي التنظيم السياسي ؛ عدد من التنظيمات على المستوى العالمي لتسوية الكثير من العقبات ، مثل تسهيل المعونات الغذائية ، وتطوير التعليم وكفالة التمويل لعمليات التنمية إلخ. . ويتبع مكتب المعونة الفنية ، والبنك الدولي للإنشاء والتحمير عدة تنظيات ، كمنظمة العمل الدولية ، ومنظمة الزراعة والأغذية وهيئة الصحة العالمية ، والهيئة الدولية للتعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو) وعلاوة على دور هذه المنظمات في البحث عن الحلول للمشاكل التي يطرحها تطور الظروف العالمية في أجزاء كبيرة من الحالم ، فإنها تة وم بتجميع المعلومات الشاملة في كافة الميادين ، بما يضمن توفير البيانات الصادقة والمعرفة المحقيقية لكل ما يتعلق بحياة عالمنا الراهن ومستقبله .

## ٣ - التفاوت

فى وجه عمليات التوحيد المواقف والمؤسسات تزداد الخلافات عمقاً بين مجموعات من البلاد و بعضها البعض . ولم يعد انقسام العالم إلى « كتلة رأسمالية » وعلى رأسها الولايات المتحدة « وكتلة اشتراكية » وعلى رأسها الاتحاد السوفييتى ، هو الشكل الجوهرى للمايز فى عالم اليوم مهما كان هذا الشكل ذا مظهر مثير . وقد اقترح مؤلفون كثيرون ، وفى نفس الوقت تقريباً ، تعبير « العالم الثالث (۱۱) » لإبراز المشاكل التى يطرحها التخلف. وأحرز هذا اللفظ نجاحاً لا جدال فيه طالما قصدت به مجموعة البلاد التى ليست مشاكلها الرئيسية هى مشاكل البلدان العريقة التى تم تصنيعها وفق أشكال النظام الاقتصادى الرأسمالى ولا هى أيضاً المشاكل الموجودة فى البلاد التى تبنى الاشتراكية . ولكن ينطبق على « العالم الثالث » ما ينطبق على القطاع « الثالث » فى التقسيم الذى وضعه على « العالم الثالث » ما ينطبق على القطاع « الثالث » فى التقسيم الذى وضعه

<sup>(</sup>۱) ج. بلاندييه و وأ. سوقى (١٩٥٦).

كولن كلارك (١١). ولا يكني لأمر ما ألا تنطبق عليه تعريفات كثيرة دقيقة حتى يصبح شيئاً محدداً . فنتيجة للظروف والتطورات التاريخية وجدت البلاد الى تعرف بالعالم الثالث نفسها بعيدة عن حركات التصينع الكبرى التي أدت إلى طفرة فى تطور المجتمعات علاوة على إقامها للاقتصاديات الصناعية . فالمقصود بيبلاد العالم الثالث إذن هو تلك البلاد غير الصناعية ، أو ضعيفة التصنيع الي احتفظت بهياكل اجتماعية عتيقة وتعانى ضغطأ ديمجرافيآ يزداد بسرعة هائلة وهذا التعريف مع ذلك لا يعين حدود العالم الثالث بدقة تامة . فالصين ما تزال تحتفظ ببعض هذه الحصائص، كالضغط الديمجرانى وضعف التصنيع رغم مجهودات اللولة الاشتراكية . واليابان تتخلص ببطء من بنائها الاجتماعي القديم ، وإن كانت قد قلبت اتجاه تطورها الديمجرافي ومضت في التصنيع شوطاً بعيداً . ولأسبانيا جميع الحصائص الاجماعية والسياسية التي لدول العالم الثالث، رغم أنها لا تتمتع بنفس الدرجة من الخصوبة التي لأفريقيا أو لآسيا ، ولكننا هنا على حدود العالم الثالث ، ويجب البحث عن حقيقته على شواطي المحيط الهندى ، وفى أفريقيا أو أمريكا اللاتينية ، حيثلا تصل الأجور اليومية إلى الحد الأدنى الموجود في أضعف البلاد الصناعية .وعلى كل حال فالمجتمعات ليست متشابهة في تلك البلدان ، كما أن ثقافتها الشعبية تختلف اختلافاً عميقاً وعلاقاتها الحارجية لا تتعرض لنفس الضبغوط. فلا يوجد عالم ثالث واحد، بل هناك في الواقع بلاد غير متطورة ، تمايز في مجموعها عن البلاد الصناعية ، ولكنها تتباين أيضاً خيا بينها تبايناً عميقاً .ولا شك أن تطور كل منها لا يمكن أن يتم بنفس الطرق والأساليب . وأن عنصراً من العناصر الأولى التي نخرج بها من تحليل الوضع العالمي الراهن ، هو ما نلاحظه عن التطور غير المتكافئ الذي يمكن تصويره بالرجوع إلى بعض الأرقام القياسية مثل نصيب الفرد من الدخل القومي ،

<sup>(</sup>۱) اقتصادی بریطانی ولد عام ۱۹۰۵ تولی عدة مناصب جامعیة ، له مؤلفات کثیرة مشهورة. (المعرب)

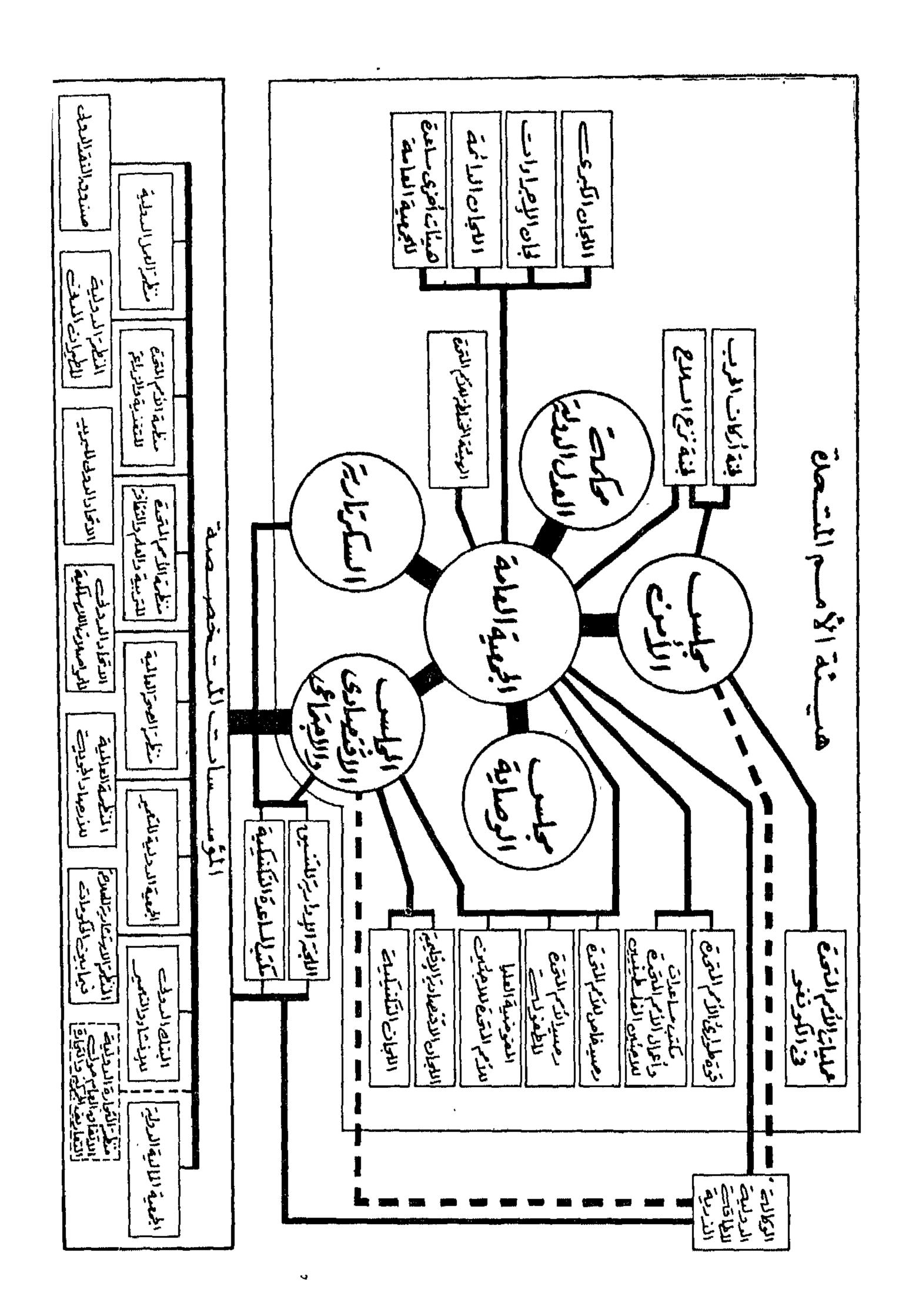

والاستهلاك الفردى من الطاقة الميكانيكية ، ومن الصلب والأسمنت وغيرهما . إلا أن تكوينات كل بلد وسماته تصدر عن عوامل أصيلة متايزة ومتعددة بدرجة تجعلنا نعجز عن استيعاب هذه البلاد جميعاً في نمط واحد ، دون غيره ، ولابد من أن يكون الكشف الحسابي للعالم الحاضر جرداً جغرافياً: أي دراسة تفاضلية . القسم الثاني ميزانية عالم اليوم.

# الفصل الأول

## البحثعن التوازن بين البلاد الصبناعية

في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين انتهى احتكار أوربا الغربية للاقتصاد الصناعى ، بعد أن تم بناء اقتصاد الولايات المتحدة بمبادئه وأساليبه إلى الفنية ورجاله . ومع ذلك فقد ظلت الثورة الصناعية التى انبثقت بمبادرات شهالى غرب أوربا ملكاً لمجموعة تاريخية وجغرافية بعينها ، وهى مجموعة شهال الأطلنطى . ولكن و بعث اليابان وتصنيعها ، بل وأكثر من ذلك قيام الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتى وبناء الاقتصاد الصناعى السوفييتى قد غيرا تدريجينًا من معنى الثورة الصناعية الأوربية الحاصة بالقرن التاسع عشر . فتلك الثورة قامت في الثورة الصناعية الأوربا ختاماً للمنازعات والحروب المثيرة التى دامت نصف قرن وغرق فيها بصورة قاطعة التفوق التاريخي لأوربا الصناعية الموجودة عام ١٨٨٠ . وقد تم التصنيع السريع بطرق متباينة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ، وكان الشورة الصناعية و الثانية » متطلبات فنية ومالية ضخمة . مما برهن على أن نطاق التنمية والتطوير للبلاد الصناعية لم يعد في حدود مائة أو حتى مليون كيلومتر مربع ، وأن الأمر خرج من نطاق قدرة أمة يبلغ عدد سكانها ، ٥ مليون نسمة وبالتالى فلا تستطيعه دولة يقرب تعدادها من العشرة ملايين .

ولنا أن نتساءل في قلق عما إذا كان امتلاك الدول القارية لأساليب القوة التكنيكية القصوى ، لا يعرض الإنسانية إلى خطر الوقوع مرة أخرى في الصدامات التي أودت بالتفوق الأوربي ، ولكن على مستوى جديد . وتستهدف الجهود التي تبذلها أكبر دولتين في العالم المعاصر ، الإبقاء على توازن للقوى يمنع القيام بأى

مغامرة ، يعلم الجميع مقدماً أن نتيجتها لن تكون سوى التدمير المتبادل الشامل . وتسعى أوربا لأن تهاسك وأن تستعيد المكان الذى يؤهلها — المطالبة به — ما لها من قوة فكرية وفنية وثقافية نادرة ، ولكن الحل يكمن فى تجميع قوى الإنتاج وتوجيدها الأمر الذى يطرح المشاكل السياسية المتنوعة . وأوربا الست دول وهيئة الفحم والصلب (C.E.C.A.) والسوق المشتركة ليستسوى محاولة أولى . لا تجرى دون أن تقوم داخلها تناقضات مستمرة . ومع ذلك و فأوربا الست دول » لا تضم أوربا الغربية الصناعية كلها ، أما منظمة التعاون والتنمية الأوربية (O.C.D.E.) فليست سوى هيئة ذات هيكل رخو للغاية . كما أن انضهام بريطانيا وشركائها في اتحاد التبادل الحر (A.I.E.) إلى السوق المشتركة يبدو أمراً صعباً للغاية . وحتى فليست سوى هيئة ذات هيكل رخو للغاية ، فهناك الولايات المتحدة التي حلت في الديدبان الأوربية أي فعالية ، فهناك الولايات المتحدة التي حلت محل الديدبان الأوربي في الدفاع عن الرأسمالية والمشروع الحر ، ثم هناك أيضاً الاتحاد السوفييتي أول بلد في العالم شاد اقتصاداً اشتراكياً . وحتى الآن ليس للقوة الثالثة الأوربية بينهما سوى فعالية افتراضية ، وهي قوة تدين بالكثير , للقوة الثالثة الأوربية بينهما سوى فعالية افتراضية ، وهي قوة تدين بالكثير , للقوة الثالثة الأوربية بينهما سوى فعالية افتراضية ، وهي قوة تدين بالكثير , للقوة الثالثة الأوربية بينهما سوى فعالية اوزن آخر ؟

## ١ - قوتان صناعيتان على النطاق القاري

ينتج كل من الاقتصادين الأمريكي والسوفييي من المواد الصناعية الأساسية ما يتراوح بين ٢٠ و ٢٥ ؛ من الإنتاج العالمي . وبذا يقعان خارج نطاق المقارنة بالنسبة لأنشط الدول الصناعية الأخرى . وفي مجال بعض المنتجات التي تحتاج لدرجة عالية من التخصص تحتل دول معينة في أوربا الغربية مكاناً أقل تواضعاً مما لها في مجال الصناعات الأساسية . ولكن من غير الصواب أن نظن أن الولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ليسا في الوقت نفسه أكبر المتجين في فروع الصناعات التي تحت مؤخراً ، مع تنوعهما الشديد وتخصصهما

البالغ . فسيطرتهما في مجال القذائف والملاحة الفضائية تنبع على وجه التحديد من امتلاكهما المزدوج للقدرات الأساسية ولأدق الأساليب التكنيكية .

بيان بعض المنتجات الصناعية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي \*

| ی                                                       | لاتدحاد السوفييو | <b>1</b> | الولايات المتحدة                                        |      |      |                                    |  |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|--|
| النسبة المثوية<br>لإنتاج ١٩٦٢<br>بالنسبة لإنتاج<br>١٩٢٩ | 1977             | 1979     | النسبة المثوية<br>لإنتاج ١٩٦٢<br>بالنسبة لإنتاج<br>١٩٢٩ | 1977 | 1979 |                                    |  |
|                                                         | 474              | ٤١       |                                                         | 797  | 700  | الفحم                              |  |
|                                                         | 140              | ۳,٥      | ,                                                       | ٣    | ۲    | اللجنيت                            |  |
|                                                         | ۱۸٦              | ۱۳       |                                                         | 441  | ۱۳۸  | البتروك                            |  |
|                                                         | 70,4             | ۲,۳      |                                                         | 440  | ٥٤   | الغازالطبيعي                       |  |
|                                                         | ٧٠               | ٠,٥      |                                                         | 14.  | 1    | الطاقة<br>الكهربائية<br>إجمالي (١) |  |
| 19                                                      | 144.             | 90       | 700                                                     | 4.14 | 1179 | الطاقة بالمليار<br>كيلووات<br>ساعة |  |
| 10                                                      | 77               | •        | 107                                                     | ۸۹   | ٥٧   | الصلب                              |  |
|                                                         | \ \ \ \          |          | حوالی ۲۰۰۰                                              | ١,٩  | ۱٫۱  | الألمنيوم                          |  |
| ۳٠٠٠                                                    | ۵۷٫۳             | ۱,۸      | 19.                                                     | ۳٫۲٥ | 14,0 | الأسمنت                            |  |
| 72.                                                     | 14               | 011      | 14.                                                     | 17   | 1272 | غزلالقطن                           |  |

<sup>\*</sup> بالمليون طن عدا الغاز الطبيعي ( بمليار الأمتار المكعبة ) والكهرباء ( بالمليار كيلوات ساعة ) وغزل القطن بالألف طن .

<sup>(</sup>۱) معدلات التحويل: بالنسبة لعام ۱۹۲۹، ۵۰۰ جرام فحم، و ۵۰۰ جرام من المنتجات البترولية و ۵۰۰ من الغاز الطبيعى لكل كيلووات ساعة. وبالنسبة لعام ۱۹۲۲: ه. و د ۳۰٫۹ على التوالى.

نصيب الولايات المتحدة والاتحاد السوفييي من الإنتاج العالمي في عام 1977 من بعض المنتجات الصناعية

| الاتحاد السوفييي | الولايات المتحدة | ;                              |
|------------------|------------------|--------------------------------|
| 7.17,0           | /.YV             | الطاقة                         |
| 41               | Y£,0             | الصلب                          |
| ۲.               | 44               | الصلب<br>الألمونيوم<br>الأسمنت |
| ۱٦,٤             | 17               | الأسمنت                        |

وفى مجال الصناعات الثقيلة تتفوق الولايات المتحدة على الاتحاد السوفيينى تفوقاً طفيفاً. ويبدو أيضاً أن التباين أكبر بينهما فى الإنتاج الصناعى وخاصة فى الصناعات الحفيفة (الغزل والنسج والصناعات الكياوية والغذائية) . ولكن معدلات التطور، وأشكال تنظيم الإنتاج تختلف فى كل منهما اختلافاً تاماً ، ويبين الجدول السابق أن متوسط الزيادة فى المنتجات الأساسية ارتفع من ١ إلى ٢ أو ٥,٧ فى الولايات المتحدة فيا بين عامى ١٩٢٩ و ١٩٦٧ فى الوقت الذى زاد فيه من ١ إلى ٠٠ فى الاتحاد السوفييتي (ما عدا صناعة المواد البسيطة التي يمثلها إنتاج غزل القطن والذى زاد فقط إلى ٢,٤) . ولا يمكن فهم هذه الأرقام إلا بوضعها فى الإطار التاريخي الذي تم فيه التطور الاقتصادى .

فغداة الحرب العالمية الأولى أنجزت الولايات المتحدة المرحلة الأولى من تطورها الاقتصادى ، التى تضهمنت إقامة صناعة الحديد والصلب وإنشاء شبكة السكك الحديدية وتجهيزها وبناء المدن والموانى والأساطيل التجارية والجوية وكذلك إنشاء الصناعات المتنوعة التى تنتج أدوات الإنتاج ومواد الاستهلاك . واستفادت من الانطلاقة التى نتجت عن جهودها فى تموين الحلفاء واشتراكها فى الحرب . وبدأت الولايات تعانى من آثار تشبع سوقها الداخلية ، فى نفس اللحظة التى أمسك فيها حلفاؤها أيديهم عن الشراء المجزى منها بعد أن تخلصوا من دمار

الحرب. ومنذ اللحظة الأولى ظهرت أزمة ١٩٣٠ الأمريكية باعتبارها أزمة فائض الحرب. معنى أنه لم يكن هناك توازن بين عرض المنتجات والطلب عليها. وهذا ما أجبر الأمريكيين على إعادة النظر في اتجاه اقتصادهم بأكمله.

ولذا فإن هذه الأزمة كانت بمثابة مثبط ومعوق للاقتصاد الأمريكي الذي نراه منذ تلك الفترة يعمل دون طاقته الإنتاجية بصورة تكاد أن تكون مستمرة ، إلا في الأوقات التي تشترك فيها الولايات المتحدة في حروب هامة (كالحرب العالمية الثانية وحرب كوريا). وهذه الظروف تعتبر مواتية من ناحية بسبب امتلاك احتياطي كبير من رعوس الأموال والمنتجات التكنيكية والمعدات ، وغير مواتية من ناحية أخرى لعدم وجود ضهانات لاستهلاك الاستثارات المدفوعة والحصول على عائد منها . وفي مثل هذه الظروف تم استيعاب العمليات الجديدة للإنتاج الصناعي في أمريكا . فتزايد الطلب على المنتجات الأساسية بمعدل بطئ وغير منتظم ، في حين أن الاستثارات وقيمة الإنتاج كانتا تزدادان بسرعة تفوقها كثيراً ، فضلا عن أن جزءاً كبيراً من الإنتاج كان يغذي الاستهلاك الداخلي المتزايد ، فضلا عن أن جزءاً كبيراً من الإنتاج كان يغذي الاستهلاك الداخلي المتزايد ، ويتم هذا بالإسراع من دورة رأس المال والتراكم ، هذا في حين أن صناعة أدوات الإنتاج والصناعات الاستراتيجية من الطراز الجديد تتطلب استثمارات أمداك ببطء أشد .

وقد بدأ التصنيع في اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية في نفس اللحظة التي كان الاقتصاد الأمريكي يعاني فيها من نتائج الأزمة . وتعرض الاتحاد السوفييتي لاختبار من نوع آخر : هو الغزو ، الحرب من عام ١٩٤١ إلى ١٩٤٥ . وإن كانت هذه الحرب قد حفزته على القيام بمجهود إنتاجي مناسب الا أنها انتهت بتركة ثقيلة جدًّا من الدمار ومن الحسائر في الأرواح . ويظهر ذلك على الرسم البياني للتنمية في شكل منخفض محسوس تماماً ، يتعارض مع القمة المفاجئة التي يظهرها الرسم البياني الحاص بالولايات المتحدة . ومع وضع الركود اللذي جرته الحرب على الاتحاد السوفييتي في الاعتبار ، نجده قد واصل تجهيز الذي جرته الحرب على الاتحاد السوفييتي في الاعتبار ، نجده قد واصل تجهيز

نفسه بالمعدات وتعويض التخلف التكنيكي الذي كان يعانيه في ١٩٢٧ ما ١٩٢٩ ، كما استمر في بناء الصناعات التي تنتج المواد الاستهلاكية اللازمة لمواجهة احتياجات سكانه . وبالنسبة المستقبل القريب سيظل الجهد الأساسي موجهاً نحو الصناعات « الأم » أي الصناعات التي تخلق صناعات أخرى ، وكذلك نحو الصناعات التي على درجة عالية من الكثافة التكنيكية وتستهدف الإعجاز الفي . تلك الصناعات التي أصبحت بالنسبة لأكبر دولتين في العالم وسيلة لإثبات مقدرتهما في كافة المجالات . وبينا تعيد الولايات المتحدة امتصاص جزء من العائد القومي الذي يتم توزيعه ، وذلك عن طريق تراكم الأرباح بخزء من العائد القومي الذي يتم توزيعه ، وذلك عن طريق تراكم الأرباح المصناعة الاستهلاكية ، فإن الاتحاد السوفييتي يزيد من دورة رأسماله الإنتاجي بأن يبقي حتى الآن على بطء نمو الصناعات الاستهلاكية وبأن يلجأ مباشرة إلى الادخارات المعطلة لزيادة قدرته على الاستثار . وأن معدل الزيادة المقارنة للمدة من عام ١٩٥٣ إلى ١٩٦٦ ، يبين السرعة التي سار بها الاقتصاد السوفييتي للحاق من عام ١٩٥٣ إلى ١٩٦٦ ، يبين السرعة التي سار بها الاقتصاد السوفييتي للحاق بالاقتصاد الأمريكي في القطاعات الرئيسية وفي صناعة المعدات .

بعض منتجات الاتحاد السوفييتي مقدرة بالنسبة المئوية من الإنتاج المماثل في الولايات المتحدة في عامي ١٩٦٢ ، ١٩٦٢

|                                             | 1904 | 1477 |
|---------------------------------------------|------|------|
| الطاقة (كل الموارد محولة إلى طاقة كهربائية) | 44   | 71   |
| الصلب                                       | ۲۸   | ٨٥   |
| الأسمنت                                     | 77   | 1.4  |
| غزل القطن                                   | ٤٧,٥ | ٧.   |

## ٢ - السمات الخاصة المميزة للولايات المتحدة الأمريكية

## (١) عدم التناسق الأمريكي:

تشغل الولايات المتحدة مساحة تزيد قليلاعلى ٩ ملايين كيلومتر مربع ، أى ما يقل قليلاعن مساحة القارة الأوربية بأكلها بما فيها الجزء الأوربي من الاتحاد السوفييتي . وتمتد أراضيها بين خطى عرض٣٩٥،٥٢٥ شهالا (أى على خطى عرض باريس والجنوب المراكشي ) . وذلك فيا عدا الولايات التي تعتبر خارجية من الناحية الجغرافية (ألاسكا وجزر هاواي) . وتشمل المساحة المزروعة الزراعة وما يزيد قليلا على ٥,٥ مليون كيلومتر مربع كمراع . وتمتد المسافات الزراعة وما يزيد قليلا على ٥,٥ مليون كيلومتر مربع كمراع . وتمتد المسافات والوحدات الجغرافية على نطاق غير معروف في أوربا . فقد تتابع الأنماط الواحدة من المناظر لمسافة ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ كيلومتر . فالبحيرات العظمي الدي يرويه الميسوري – المسيسيي بين الجلود الكندية وخليج المكسيك ويزيد طوله يرويه الميسوري – المسيسيي بين الجلود الكندية وخليج المكسيك ويزيد طوله على ٢٠٠٠ كم . ويبلغ طول سلسلة جبال الأبلاش ٢٠٠٠ كم أيضاً . ويمتد نفس النوع عن التربة لمساحات تبلغ مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة . فلفس النوع عن التربة لمساحات تبلغ مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة . فلفس النوع عن التربة لمساحات تبلغ مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة . فلفس النوع عن المتربة لمساحات تبلغ مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة . فلفس النوع عن المتربة لمساحات تبلغ مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة . فلما المستوى المائل من الاتساع .

وتصل طاقة إنتاج الحبوب إلى مليارى كينتال (١) وذلك لأن المتوسط السنوى لإنتاج الهكتار يتراوح بين ٢٠، ٢٥ كينتالاً. وتزرع الأرض في دورة زراعية ثنائية أو ثلاثية . ورغم أن الولايات المتحدة لا تستغل كل طاقتها الإنتاجية هذه إلا أنها تعد أكبر منتج للحبوب في العالم . إذ يصل إنتاجها إلى مليار كينتال

<sup>(</sup>١) الكينتال = ١٠٠ كجم. (المعرب)

من الذرة ، ٣٠٠ مليون كينتال من القمح ، إلخ . وفي إمكان الجنوب الأمريكي أن ينتج وحده أكثر من نصف محصول القطن في العالم في أراضيه التي تروى بالأمطار أو بالأنهار (وقد حدد الإنتاج طواعية بثلث المحصول العالمي ) .

والطاقة الصناعية على نفس الدرجة من الضخامة الهائلة. فإمكانيات المصادر المعروفة للمواد الحام تضم أمريكا الشهالية في الصفوف الأولى للدول ، وهذا في الأحوال التي لا تكون أمريكا فيها في المرتبة الأولى، وذلك رغم ضخامة الكميات الى تم استهلاكها في القرن الأخير . وأن المعدات المركبة على المصادر الكهر بائية في القارة ، تجعل في إمكان أمريكا أن تنتج من الكهربا ما يعادل إنتاج مجموعة المحطات الكهربائية الموجودة في العالم في الوقت الحاضر . إلا أن أراضي الولايات المتحدة أبعد من أن تكون مستغلة استغلالاً كاملا . فالاقتصاد الأمريكي اقتصاد غير متناسق من الناحية الجغرافية ، حيث إن التعارض بين الأراضي المستغلة وغير المستغلة يظهر في اختلاف المناطق الشرقية عن المناطق الغربية . و بشكل تقريبي يفصل خط الطول، المائة، المساحات التي تستغل بشكل منتظم عن الأراضي التي تستخدم بصورة متقطعة غير منتظمة سواء من حيث زمن الاستخدام أو من ناحية امتداد المساحة . فالعامل الرئيسي لبوار الأرض هناك هو الجفاف القارى الذى يصيب الأراضي الواقعة بين سلسلة الجبال الصخرية الغربية « روكي » وبين خططول ١٠٠٠°. ولهذا فإن الاستغلال الزراعي للأراضى الأمريكية يتميز بدرجة كبيرة من عدم التناسق. فالشرق يمثل مناطق زراعية متتابعة يناسب استعدادها توالى الأنماط المناخية بها. إذ أنها تمتد من المنطقة القارية الباردة في شمال منطقة المراعي إلى جنوب فلوريدا ، المنطقة الاستوائية الواضحة المعالم . أما الغرب فقيام الزراعة فيه يرتبط بوجود شبكات الرى ارتباطاً وثيقاً ( واحة فينكس والوادى الكبير في كاليفورنيا).

الاحتياطى العالمى من الطاقة النسبة المئوية لنصيب أمريكا الشهالية (في أول يناير ١٩٦١)

| المعادن المشعة<br>(الف طن من<br>اليورانيوم) | الغاز الطبيعى<br>(مليار متر<br>مكعب) | البترول<br>(مليون طن) | الوقود الجاف<br>(مليار طن) |                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 794                                         | ٨٥٠                                  | 1100                  | 7 £                        | أفريقية          |
| 1 (%09,0) 894                               | (%EY)V9T+                            | (%14,4)0840           | (%01)1720                  | أمريكا الشمالية  |
| Υ .                                         | 12                                   | 444.                  | ۱۳                         | أمريكا الجنوبية  |
| 9                                           | ०५६•                                 | <b>۲۷۸۳•</b>          | 779                        | ا أسيا           |
| ۳۱                                          | 70.                                  | ٤٣٠                   | 194                        | أوربا .          |
| ٨                                           |                                      |                       | ۱۳                         | الأقيانوسية      |
| 9                                           | 74                                   | ٤٥٠٠                  | ٦٨٩                        | الاتحادالسوفيييي |
| (Y) AYY                                     | ۱۸۳۷۰                                | ٤٣٠٠٠                 | 75.7                       | المجموع          |

أما من زاوية توزيع مصادر المواد المستخرجة من باطن التربة ، فإن عدم التناسق فيه يكاد أن يكون فى الاتجاه العكسى. وإن كانت الثروة المعدنية الموجودة فى قارة أمريكا الشمالية على درجة من الضخامة بحيث لم يترتب أى ضرر من عدم التناسق بين المناطق الشرقية التى تستغل ثرواتها وبين المناطق الغربية التى توجد فيها أكثر الاحتياطيات.

والواقع أن توزيع التعمير السكانى وتاريخ تطور القارة قد تلاقيا مع الدور الذى لعبته خصوبة الأراضى الزراعية فى مختلف المناطق، فى أمريكا الشمالية يعيش ٨٣٪ من السكان فى النصف الشرقى من البلاد (٢٠). والولايات المتحدة

<sup>(</sup>١) نصيب الولايات المتحدة منها ١٨٥ مليار طن .

<sup>(</sup>۲) تعادل كمية تتراوح بين ۳۰ ، ۳۰۰ مليار طن فحم .

<sup>(</sup>٣) في بداية ١٩٦٤ بلغ عدد سكان الولايات المتحدة ١٩٠ مليون نسمة .

تعتبر من دول الأطلنطى العظمى ، ورغم أن كثيراً من الأحداث الدولية قد جعلتها تولى وجهها شطر المحيط الهادى ، فإن أكثر من أربعة أخماس السكان وأربعة أخماس اللخل القومى أيضاً تتركز شرقى محور ميسورى ــ مسيسيى .

وليس بالغرب أى اتصال فى العمران أو استغلال الثروات ، فهو عبارة عن واحات فى صحراء اقتصادية بل هى صحراء مناخية وبيولوجية فى أغلب الأحيان أيضاً . والشواطئ ذاتها ليس بها سوى مناطق إقامة متقطعة وغير متصلة . ومع ذلك فإن الضبخامة الأمريكية قد أضفت على بعض هذه المناطق مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس قوة وجمالاً نادرين .

#### (ب) تسامى الرأسمالية الأوربية:

استمدت الولايات المتحدة سكانها من القارة الأوربية . وبالتأكيد فإن السكان الحاليين لا يرجع وجودهم إلى الهجرة رخم ما يمكن أن يوحى إلينا به اتساع نطاق الرحيل من أوربا إلى الولايات المتحدة فى بداية القرن العشرين . وبفضل الخصوبة المرتفعة للمواليد وانخفاض نسبة الوفيات بين السكان الأمريكيين القداى الذين استقروا فى القارة قبل ١٨٦٠ ، تراوحت الزيادة الطبيعية المتوسطة بين ١٨٠٠ ، ٣٠٠، ٥٠٠ نسمة فى العام فى الفترة من ١٨٦٠ إلى ١٨٠٠ ، وزادت وبين ١٨٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٩٠٠ على على المليون من ١٩٠٠ إلى ١٩٢٠ على وجه التحديد امتصت الولايات المتحدة حوالى ٤٠ مليون مهاجر كانت حضارتهم وأيديولوجيتهم ، ذات أصل أوريى .

إلا أن علينا أن نميز بين الجنوب والشهال. فالجنوب بلاد المزارعين الذين استغلوا العبيد السود في زراعة القطن والطباق حتى الحرب الأهلية الأمريكية، وتتشابه السيكولوجية الاجتماعية الجنوبية مع المجتمعات القديمة في أمريكا اللاتينية بل مع جنوب أفريقية. وأما الشمال فقد سار على النقيض من ذلك، أي على

هدى الثورة الصناعية فى أوربا واتباع خطاها .

وأن « المغامرين » النازحين من شمال شرق أمريكا ، وقد تجاوزوا الأراضي التي جرى تعميرها مبكراً في إقليم إنجلترا الجديدة (نيوانجلند) ،ووصلوا حتى السفوح الغربية للأبلاش ومنطقة البحيرات العظمى وسهول أوهايو والمسيسيي ، وجدوا أنفسهم أمام طاقة كامنة للتنمية الصناعية تماثل طاقة أوربا الشمالية الغربية مضروبة فى نفسها ، فهناك مناجم « الفحم البيتومبنى » التى تنتشر فى جبال الأبلاش وأحواض الفحم الحجرى فى الينوى ــ أنديانا ، وهذه المناجم ما زالت تحتفظ باحتياطي يزيد مرتين أو ثلاثًا عن كل ما يوجد بمنابع الفحم الحجري في أوربا الغربية ، وتزيد إنتاجيها عليها من خمس إلى ست ورات باستخدام نفس المستوى التكنيكي . وهذا رغم عمليات الاستخراج المجهدة خلال قرن بأكمله . وفي الفترة من ١٨٥٤ إلى ١٩٣٨ ، قدمتمناجم بحيرة « سوبيريور» للحديد ١٨٠٠ مليون طن من الحام ، به نسبة من المعادن لا يوجد مثيل لها في أى دولة أوربية سوى السويد . وتفوق إمكانيات البحيرات العظمى في النقل إمكانيات الراين في أو ربا . و إن الآبار الأولى لابترول قد تم اكتشافها في شمال شرق الولايات المتحدة أيضاً . وتم التصنيع على مقياس مغاير لما جرى في أوربا ، ودون ماقيود نابعة عن الأشكال القديمةلتنظيم الملكية أولحيازة الأرض ، فقامت الثورة الصناعية في بيئة جديدة لاتحوى أية تناقضات أساسية . ولقد أمكن تطبيق الأساليب الفنية للرأسمالية الأوربية وأشكالها التنظيمية دون حدود غير تلك التي تفرضها طبيعة هذه الأشياء ، فني أورباكان لابد من مراعاة الهياكل الاجتماعية السابقة والاحتياجات الموروثة ، وكذلك التقسيم الإقليمي إلى دول متباينة المساحة ، و إن كانت صغيرة دائماً بالنسبة للمساحات الأمريكية .

أما فى أمريكا فقد كان فى استطاعة أى إنسان أن يعمل أى شىء خلال نصف قرن بأكمله . وذلك فى بيئة طبيعية من الكرم بمكان كبير . وقد حدث هذا لدرجة أن المواطن الأمريكي يرى اليوم العصر الذهبي فى فترة المنافسة الحرة

المطلقة التى سبقت إنشاء القلاع الحصينة للاقتصاد الأمريكي المعاصر ، تلك الفترة التى أصبح المشروع الحرفي ظلها أمراً نظريبًا أكثر منه حقيقة واقعية وخلال فترة المنافسة المطلقة هذه دخل « أصحاب المشروعات » في صراع ضار لا هوادة فيه، وتم الانتقاء وتغلب القوى دون ما رحمة . وظلت مصائر البعض غير واضحة لمدة طويلة . في حين كان عمر البعض الآخر قصيراً للغاية ، وإن كانوا من بين أولئك الذين يبدون وكأن الأقدار تعدهم لنجاح عظيم . وتم الاستقرار عندما تجاوز اتساع العمليات وتنوعها وسائل أشد المغامرين جرأة وكفاءة ، وحلت البنوك محل التساع العمليات وتنوعها وسائل أشد المغامرين جرأة وكفاءة ، وحلت البنوك محل الترستات » مع مساهم معها . لقد كان هذا التطور مماثلاً لتطور الرأسمالية الأوربية ، إلا أنه تم هنا في تبسيط كبير وبدرجة من الضخامة ملفتة للنظر في وقت واحد .

وسهلت هذه الضخامة استيعاب الأساليب الفنية ومناهج العمل التي لم يكن المجدى اختبارها إلا على نطاق مغاير للمشاريع الأوربية التي يتضاءل نشاطها ويحد من مبادرتها تفتت الإنتاج والأسواق. وبذا أصبحت أمريكا أستاذاً لأوربا في شئون الرأسمالية ، وفي الوقت الذي كانت فيه الدول الأوربية تجرب مختلف أنواع المساومات بين القطاع الحاص والتأميم ، في محاولة مها لحل بعض التناقضات الداخلية ، ظلت الولايات المتحدة هي المدافع الوحيد عن المشروع الحر والمنافية الحرة . غير أن فترة الانطلاقة غير المحدودة قد انهت منذ عام ١٩٣٠ عندما بدأت الأزمة الكبرى ، تلك الأزمة التي تركت في أذهان الأمريكيين الذين بدأت الأزمة الكبرى ، تلك الأزمة التي تركت في أذهان الأمريكيين الذين المسلموا حروباً بعد حرب الانفصال ، ذكرى الكارثة القومية . ومنذ ذلك الحين تدخلت الدولة كعميل ، بصورة خاصة ، عندما فتحت سوقاً هائلة للصناعات الاستراتيجية التي تمتص جزءاً كبيراً من الدخل القوبي يصرف مرة أخرى المشروعات التي تعمل لحساب القطاع العام . وتم تحديد الإنتاج في بعض النواحي وخاصة في عجال الزراعة ، لتجنب إغراق السوق الداخلية . وتتبع الحكومة سياسة توسيع في عجال الزراعة ، لتجنب إغراق السوق الداخلية . وتتبع الحكومة سياسة توسيع الأسواق الحارجية ، التي كانت محدودة الأهمية حتى ذلك الحين ، كما اهتمت

بتشجيع الاستهارات في الخارج. ووضعت بعض النظم الفعالة ضد الانكماش ــ امتدت حتى شملت مجالى السيكولوجية الاجتهاعية وتشكيل الرأى العام ، كما يدل عليه هذا الاهتهام نفسه بتغيير كلمة أزمة بعبارة أخرى جديدة. وفي عالمنا المعاصر أثبتت الرأسمالية الأمريكية أنها قمة النظم الرأسمالية وجوهرها لما تبذله من عناية بدراسة التوقعات الاقتصادية ، أو لضخامة جهازيها التمويلي والإنتاجي .

#### (ح) اقتصاد على مستوى عالمي ومشاكله:

ف ١٩٢٩ استطاعت الرأسمالية الأمريكية أن تسد مطالب السوق العالمية بأكملها ، بعد الطفرة التي تحققت في خلال السنوات القليلة السابقة . فقد كانت تنتج في ذلك الحين ٥٠ ٪ من إنتاج الفحم العالمي و ٦٤ ٪ من البترول ، و ٠٠ ٪ من الصلب ، وحوالى ٤٠ ٪ من الألمونيوم ، ٨٥ ٪ من عدد السيارات والطائرات ، وأكثر من ثلاثة أرباع آلات العدد . وكانت ألمانيا ، أول بلد صناعي بعد الولايات المتحدة ، تقل طاقتها الصناعية عنها ٤ مرات ، أما بريطانيا التي كانت تأتى في المركز الثالث فكان إنتاجها يمثل سدس قدرة الولايات المتحدة .

وفي عام ١٩٤١ – ١٩٤٥ ، تسبب المجهود الحربي في حدوث طفرة مماثلة ، كانت أزمة ١٩٣٠ قد جعلها أمراً مستحيلا. وتحطمت الأرقام القياسية للإنتاج ومعدلاته . فقد أنتجت الولايات المتحدة في عام ١٩٤٤ ، ٨١ مليون طن من الصلب ، أي ثمانية أعشار الإنتاج العالمي عشية الحرب ، وأنزلت في البحر أكبر أسطول شهدته المحيطات من قبل ، وأنتجت في سنوات قليلة عدداً من الطائرات أكبر من مجموع الطائرات التي حلقت في الجو منذ بدء الطيران . وفي الوقت نفسه تجددت الأساليب التكنيكية وسمح الإسراع بدورة رءوس الأموال باستبدال وسائل الإنتاج القديمة كلها بمعدات جديدة . ورغم كل هذا لم يصل الإنتاج الصناعي الأمريكي من ناحية القيمة النسبية إلى المركز الذي بلغه لم يصل الإنتاج الصناعي الأمريكي من ناحية القيمة النسبية إلى المركز الذي بلغه

فى عام ١٩٢٩ . وظلت نسبته غداة الحرب تدور حول ثلث الإنتاج العالمي . · وما زال يتهدده ضيق أسواقه .

وقد قلب الأمريكيون سوقهم الداخلية قلباً تاما . فإن تجهيز القارة بالمعدات كان يمتص الجزء الرئيسي من الإنتاج الصناعي حتى الحرب العالمية الأولى . ولكنه لم يعد قادراً الآن على موازنة العرض المتزايد من المنتجات الصناعية ، رغم أهمية الأشغال العامة الكبرى وحجم الاستثارات الاستراتيجية ، فحل محله استهلاك السلع المنقولة واستخدامها . وبهذا أصبح على الصناعة أن تنوع إنتاجها دون ما توقف ، وأن توثق صلاتها بفنون الإعلان وتشكيل ذوق العملاء . وبعد الحرب ظهرت عدة اتجاهات في إطار المحاولة اليقظة لتجنب الانكماش منها :

- الاحتفاظ بأسعار تكلفة منخفضة ، باستخدام المواد الأولية ومصادر الطاقة القليلة التكاليف على قدر الإمكان وتخفيض زمن التشغيل اللازم لإنتاج كل وحدة .

الحفاظ على احتياطى من الثروات القومية يكفى للحيلولة دون تعرض
 الاقتصاد الأمريكى للخطر إذا ما انقطعت علاقاته الدولية بأية صورة من
 الصور .

- تصدير السلع والخدمات والمعدات ورءوس الأموال لتجنب اختلال التوازن بين الإمكانيات الأمريكية وقدرة السوق الأمريكية نفسها على استخدام هذه الإمكانيات.

إن تطور الصناعات الأساسية في الولايات المتحدة لم يتم في كل منها بنفس الصورة المتنامية فقد سمح تطور الصناعات البترولية ، وخاصة الاستثارات الضخمة لمنابع الغاز الطبيعي ، بتخفيض كبير في سعر الطاقة الذي كان منذ البداية منخفضاً عن مثيله في أوربا ، بفضل المظروف المواتية بصورة غير عادية والتي أحاطت استخراج الفحم الأمريكي ، ومع ذلك فقد برزت بعض أسباب للقلق ، ناتجة عن الصعوبات التكنيكية المتزايدة الناشئة عن الرغبة في الاحتفاظ بإنتاج

البترول عند مستوى ثابت ، وهو مستوى بالغ الارتفاع ، إذ يصل إلى حوالى ٠٥٠ مليون طن في العام . وإذا كانت سوق الغاز الطبيعي تعد سوقاً جديدة ، فإن سوق البترول قد شاخت قبل الأوان ، وارتفع سعر تكلفته . بل وزادت تكاليف استخراج المعادن من الخام بصورة أكبر بعد الاستغلال الضخم للمناجم طوال خمسين عاماً . ويخشى نضوب مناجم البوكسيت نضوباً أسرع مما كان متوقعاً ، ولم يعد الحام المستخرج حاليًّا من مناجم مينسوتا يحتوى على نفس النسية من الحديد النبي التي كان يحتويها في عام ١٩٠٠. وهناك المناجم الغربية الجديدة التي تحتوي على العديد من المعادن ، والتي ما زال الوصول إليها أمراً شاقاً ، وتخدمها حالياً وسائل رديثة للمواصلات ، الأمر الذي يدعو إلى بعض التحفظ إزاءها ، رغم أن ولايتي يوتاه وكلوردو قد بدأتا تتعرضان للاستغلال التعديني أكثر فأكثر . وبشكل عام ، فإن الاقتصاد الأمريكي الفتي سجل ما أصاب صِناعاته الأولية من شيخوخة وأقلع فى الفترة الحالية ــ على الأقل ــ عن استخدام بعض موارده التي قد تحسده عليها مختلف الدول الأوربية. لذلك يبحث الاقتصاد الأمريكي في الاستيراد عما يستكمل به بعض صناعاته ، فقد بدأ وعلى مستوى جديد تماماً في تنظيم السوق العالمية للتموين بالمعادن ، كما فعلت بريطانيا منذ مائة عام فى ظل ظروف فنية أبسط . وهو يقوم بتجهيز أسواق إنتاجية جديدة بالمعدات ، فيوقع عقود الاستغلال مع البلاد الأجنبية ويستثمر الأموال في تجهيز القواعد التعدينية و إقامة منشآت النقل في الخارج. وهكذا نرى شركات التعدين الأمريكية الضخمة ، كشركة صلب الولايات المتحدة ، وشركة ستاندرد أويل ، تنشط نشاطاً جريئاً فى السوق العالمية . وتم وضع نظام جديد للعلاقات مع المراكز الصناعية الجديدة خاصة بالنسبة للمعالجة الأولية للمواد الخام (تكرير البترول ، تنقية المعادن ، صناعة الصلب ) . وفي مجال البترول يضم هذا النظام فنزويلا والشرق الأوسط . وفى مجال الحديد فإن التنظيم آضيق نطاقاً من الناحية الجغرافية ويقتصر على القارة الأمريكية فيضم شيلي ،

وفنزويلا في أمريكا اللاتينية من جانب ، كما يضم كندا (لبرادور) من جانب آخر . ولأفريقيا دورها أيضاً في تموين الولايات المتحدة بالمنتجات الأساسية بما فيها البورانيوم . وقد أدى استيراد المواد الخام من البلاد التي يقل فيها أجر اليد العاملة ، ويسهل فيها استغلال المناجم لوقوعها قرب البحر ، إلى تخفيض سعر التكلفة في الصناعات الأساسية . ومما يزيد هذا الأمر أهمية ارتفاع تكلفة اليد العاملة الأمريكية .

وكان العامل الثانى فى تخفيض تكاليف الإنتاج ، ضغط تكاليف الأجور باستخدام الأتومية والتي سبقتها عمليات توحيد الإنتاج وتنميطه .

وبقيت ضرورة تخفيف الضغط على السوق الداخلية بتوسيع منافذ توزيع المنتجات للصناعة والزراعة الأمريكيتين . فالاقتصاد الأمريكي ، على النقيض عما هو شائع حتى الآن ، لا يصدر إلا نسبة ضئيلة من إنتاجه تقل عن ٢٠٪ عدا فترات الحروب . وهي نسبة ضعيفة وإن كانت رغم هذا تمثل حجماً كبيراً من البضائع وحركة ضخمة من النقود نظراً لقوة الاقتصاد الأمريكي . ومن جانب آخر فقد صدرت الولايات المتحدة الأموال على نطاق واسع ، بتمويلها لإعادة تعمير أوربا بعد الحرب العالمية الثانية وبالمساهمة في زيادة رأس مال بعض الشركات الأوربية وبمساعدتها المالية كشكل معين من أشكال المحافظة على التوازن السياسي الدولى ، وذلك بتقديم المعونات لمختلف البلاد التي اعتبرت في ظروف محددة نقط ارتكاز ضد احمال فقدان الولايات المتحدة لنفوذها .

ويعتمد التوسع الأمريكي في عالم اليوم على مذهب معين واحتياجات محددة فهناك الحاجة إلى إزالة التضييق عن سوق التموين بالمنتجات الأساسية ، وضرورة وجود هامش للاستثارات وبيع السلع ، والحاجة إلى التحكم في العلاقات التي تربط الولايات المتحدة بشركائها الاقتصاديين ، فهاذا عن المذهب ؟ إنه يتمثل في رسالة الولايات المتحدة في الدفاع عن المشروع الحر في وجه الاشتراكية والتخطيط في كل مكان من العالم . ولهذا المذهب شراح ومفسرون متعددون .

فالمتشددون مهم يرون أن تحتفظ الولايات المتحدة بمساعداتها المالية والتكنيكية والبلاد إلى تشكل في حزم (الكتلة المعادية للشيوعية) أى (العالم الحر). ويعتقد البعض الآخر أنه في ظل الوضع الذي تحتدم فيه المنافسة الواضحة مع الاتحاد السوفيييي في الحجال التكنيكي والاقتصادي والسياسي أيضاً، يصبح توزيع المعونة الأمريكية أفضل ضهان المحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة في قسم كبير من العالم، بما في ذلك البلاد التي تؤكد عدم انحيازها. وهكذا رأينا الولايات المتحدة المدود التخل في منافسة مع الاتحاد السوفييي لتزويد الهند بمصانع الصلب وبناء السدود فيها، بل والأكثر من هذا أن الولايات المتحدة قد ساعدت الاتحاد السوفييي في التغلب على أزمته الغذائية في عام ١٩٦٣. وقد أثبتت السياسة الاقتصادية في التغلب على أزمته الغذائية في عام ١٩٦٣. وقد أثبتت السياسة الاقتصادية الأمريكية واقعيتها، ربما لأن الضرورات قد تغلبت على المذهب.

ولكن ظل أمريكا الشهالية العملاقة لايزال يخيف الذين لديهم أسباب قوية تدعوم إلى التخوف. فلا شك أن الدول الإفريقية تحدر من تلك الدولة الكبرى التي لم تستطع أن تحل « مشكلة السود » في أراضيها . كما أن دول أمريكا اللاتينية — عدا بعض الاستثناءات — تقاوم بعنف فكرة الوحدة الأمريكية تحث قيادة أمريكا الشهالية . ومع أن التسلل إلى آسيا يمثل حلماً أمريكياً قديماً ، إلا أن الولايات المتحدة لم تنجح في فرض نفوذها إلا على سواحل القارة ، ونقصد اليابان وذلك تارة بإرهابها بالقنبلة الذرية ، وتارة أخرى بإنهاضها صناعيًا لوقف تقدم الصين ، كما نقصد فيتنام الجنوبية التي ما زالت المكانة الأمريكية فيها أمراً مشكوكاً فيه ، وفي النهاية أليست أوربا العجوز الوطن الأم للولايات المتحدة ، أليست هي أكثر القارات وفاء للصداقة الأمريكية ؟ سواء برضي منها أو رغماً عنها ، نظراً لتفتها وخوفها من التوسع الاشتراكي .

## ٣ - الخصائص المميزة للاتحاد السوفيييي

فى عام ١٩٢٩ كانت ألمانيا هي القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة إذ بلغ إنتاجها الصناعي ثلاثة أرباع إنتاج الولايات المتحدة . ولكن مع مقدم عام ٦٣ - ١٩٦٤ أصبح الاتحاد السوفييتي يحتل المرتبة الثانية بطافته الإنتاجية الى تتراوح بين ٦٦ ، ٧٥ ٪ من طاقة الولايات المتحدة في معظم الصناعات الأساسية . إن القوة الأمريكية تعود إلى انتقال الطاقات الفتية والتجارب الغنية من أوربا الغربية إلى بيئة عذراء أطلق عليها اسم « البلد الجديد » في مطلع هذا القرن. هذا في حين تستمد قوة الاتحاد السوفييتي جذورها من الحضارة إ الأوربية العريقة ، وارتبطت بعقدة الدولة العظمى التي خابت آمالها في القرن العشرين نتيجة للهوة بين العظمة التي عرفتها في العصر النابليوني والشروط التي كان لابد من توفرها لنيل السيطرة الاقتصادية والسياسية في بداية القرن العشرين. وقد اشتد ساعد هذه القوة الجديدة بالاعتماد على تطبيق مذهب آخر في النمو والتطور ، هو الاشتراكية . وهو مذهب يعارض المقاييس التكنيكية والاجماعية والأخلاقية للرأسمالية . وإلى فترة قريبة كنا نشاهد المنافسة تقوم بين البلاد ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية الواحدة . وكان أن تأكد تفوق هذه البلاد المتنافسة على غيرها مما لا تملك نفس الأشكال التنظيمية ، أي على البلاد غير الصناعية. وإذ تكشفت القوة الاقتصادية للاتحاد السوفييني ، أصبح الأمر يطرح مشاكل أخرى في مجال العلاقات الدولية ، مشاكل كان لها صداها في كافة أنحاء العالم . وهناك عنصر واحد مشترك بين الاتحاد السوفييتي وبين الولايات المتحدة هو الرقعة التي يمتد فيها كلّ من البلدين . فكلاهما يغطى مساحة قارية ، أما باقى الأمور فكلها تقريباً مختلفة ، ولا نقصد فقط الأساس الفكرى ومناهج التطور، بل أيضاً الهيكل والسكان و « قوى الإنتاج » وتوزيعها ، وطبيعة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الداخلية ، وكذلك تلك العوامل التي تشد اهتمام البلاد الأجنبية وخاصة بلاد « العالم الثالث » .

#### (١) بلاد الوحدات الكبيرة المنعزلة:

يشغل الاتحاد السوفييتي مساحة تبلغ ٢٢,٣ مليون كيلومتر مربع ، وهي توازي مساحة الولايات المتحدة مرتين ونصف مرة ، ونزيد على المساحة الإجمالية للولايات المتحدة وكندا معاً . ولكن الأرض الزراعية لا تكاد تزيد على ٥ ملايين كيلومتر مربع ، وتصل المساحة المستغلة منها فعلاً إلى مليوني كيلومتر مربع ، وهي أرقام تقرب في مجموعها من تلك الأرقام الخاصة بالولايات المتحدة، ولكن نسبة ما يستخدم من الأرض القومية في الزراعة يصل إلى ٥٠ ٪ في الولايات المتحدة وإلى ٢٢٪ في الاتحاد السوفييتي . ويكمن التفسير الرئيسي لهذا في موقع هذه الأرض بالنسبة لخطوط العرض ، وفي موقعها بالنسبة للكتلة القارية السوفييتية في أوراسيا . فبينها تمتد أراضي الولايات المتحدة بين خطى عرض ٤٩°، ٢٩°(١) ، تمتد أراضي الاتحاد السوفييتي بين خطي عرض ٨٠ ، ٣٥ . وتقع ثلاثة أرباع الأراضي السوفيينية شمالي خط عرض الحدود الشمالية للولايات المتحدة . كما أن المناطق شبه الاستوائية السوفييتية ، بدلا من أن تكون متصلة بالبحر في جزء مها كما يحدث في أمريكا ، فإنها على النقيض من ذلك تمتد كنتوءات داخل القارة وتحيط بها الجبال العالية . وتقل كثافة السكان عن شخص واحد في الكيلومتر المربع فى سنة عشرأو سبعة عشر مليون كيلومترمربع من الأراضي السوفييتية . وبالطبع هذا لا يعنى أنها أراض معدومة الفائدة الاقتصادية ، إذ يوجد بها بعض المناجم الهامة . وفي العادة لابد من عبور هذه المناطق للانتقال من منطقة اقتصادية إلى أخرى، ولكنها مناطق فراغ بشرى، ولاتنشأ التجمعات المحلية القليلة العدد إلا بالقدر الذى تفرضه الضرورات الاقتصادية العامة ـ

<sup>(</sup>١) عدا ألاسكا .

وأولى هذه المناطق الكبيرة المنعزلة عبارة عن مساحة ضخمة من الأراضي تشغل المنطقة القطبية وشبه القطبية كلها ، والتي تمتد بعيداً نحو الجنوب كلما توغل الإنسان في الجزء الداخلي من الكتلة الأوراسية ، وخاصة أن متوسط الارتفاع يزداد فيها إلى أن يصل إلى خط عرض ٥٥° شهالاً في سيبيريا الشرقية على الأقل (ما وراء البا يكال) وهي تمثل مساحة تزيد عن ١٢ مليون كيلومتر، يقع تسعة أعشارها في القارة الآسيوية . أما الكتلة الثانية من هذه المناطق المنعزلة فتضم الأراضي الجدباء القاحلة ، بسبب موقعها من خطوط العرض ( ٣٥ ف من جهة ، وبدرجة أكبر ، بسبب « مناخها الجزري » القاري لوقوعها في منخفض أورال — قروين المكون التركستان الروسية القديمة والواقعة بين منطقة الكازاخ بين خطى عرض ٥٠° ، ٥٥ م والحدود الإيرانية ، والمراوح العظمي من السلاسل الجبلية التي تنهي غرباً بأعلى أراضي العالم : بامير — تيان شان وسقف العالم » ، وهي تشمل ٤ ملايين كيلومتر مربع من البراري ( الاستبس) والصحراء الواضحة في بلاد التركمان والكاراكالباك .

وهناك شكل آخر للانعزال ، هو البعد عن المجارى الماثية الكبيرة التى تستخدم في النقل البحرى ، فالولايات المتحدة وإن كانت من بلاد الأطلنطى ، إلا أن لها منافذ ممتازة على المحيط الهادى ، كما أن لها شواطئ عريضة على البحار الحارة في منطقة الكاريبي . بينها لا يتصل الاتحاد السوفييتي بالبحار التي تشتد فيها حركة الملاحة إلا عن طريق الأحواض الحلفية — كبحر البلطيق والبحر الأسود ، وهناك واجهة بحرية متسعة للغاية يزيد طولها على ١٠,٠٠٠ كم، ولكنها منطقة بور بسبب الجليد الذي يمنع الملاحة ورسو السفن بها لمدة تسعة أشهر في العام على الأقل في المنطقة الممتدة من بحر بارتس إلى « كمتشاتكا » وفي جزء من شواطئ بحر « أخستك » . ورغم البطولات التكنيكية التي بذلت ومكنت من شق الممرات في الجزء الشهالي الغربي ، وجعل الحياة تمتد بصورة موسمية إلى الشواطئ

الجرداء لبحار بارنتس وكارا ، وبدرجة أقل في لاتيف ، وفي سيبيريا الشرقية وبرنج ، نقول رغم هذا كله فإن الملاحة تكاد تنعلم في هذه المناطق كما أن استخدامها والإفادة منها لا تتم بصورة مستمرة ، تماماً كما يحدث في الشواطئ الشهالية لأمريكا من ألاسكا حتى أرض « بافين » .

وفيا عدا بعض مناطق التعدين التي أقيمت لاستغلال الموارد النادرة نسبياً والتي تتشابه تماماً مع « كلياكس » الواقعة في إحدى المناطق الصخرية الوعرة في الولايات المتحدة والتي يستخرج منها « الموليبدين » ، نقول فيا عدا هذه المناطق فإن الاستيطان والتعمير والإنتاج يتركز فيا بين خطى عرض ٦٠ ، ٨٤ في الجزء الأوربي من الاتحاد السوفييتي ، وفيا بين ٥٠ ، ٥ في سيبريا الغربية و بين ٥٠ ، ٤٤ في الشرق الأقصى . ومع ذلك فهناك بعض الاستثناءات التي تتفق مع وجود ظروف ملائمة لقيام الحياة تحت سفوح السلاسل الجبلية العظمى الواقعة على الحدود ، وفي جنوب أراضي الاتحاد أي في القوقاز وبيمنت وفي الوديان الداخلية في جبال آسيا العليا وفي المجموعة الإقليمية الكبرى التي يسميها الجغرافيون السوفييت آسيا الوسطى (سروني أزى) وفي جبال بيمنت الكازاخ والقرغيز الشالية وطاجكستان في الجنوب . إلا أن هذه البيئات المتطرفة الصالحة للحياة لها سمة أخرى هي أنها الموطن التاريخي للأقليات المتطرفة الصالحة للحياة لها سمة أخرى هي أنها الموطن التاريخي للأقليات المتومية في الاتحاد .

#### (س) التمايز القوى والتطور الإقليمي غير المتكافى:

إن الإمبراطورية الروسية ، التي تمثل المساحة الرئيسية لأراضي الاتحاد السوفييتي تكونت من اتحاد الأراضي القومية الروسية (بالمعني الواسع للكلمة ، أي الأراضي الروسية والأوكرانية والبيلوروسية) ومن الأقاليم التي فتحها الجيوش الروسية في البلاد غير المعمورة أو قليلة السكان (الأورال - سيبيريا) والشرق الأقصى السوفييتي ، مع المناطق القومية ذات الحضارات الآسيوية القديمة كحضارة

جورجيا المرتبطة بصلة القربى بالحضارة الإيرانية ، وحضارة أرمينيا التى تمتد بجذورها إلى آشور القديمة ، وحضارات الأتراك التتار فى أذر بيجان وقواعد الجبال فى آسيا العليا ( الأوزيك والكازاخ ، والقرغيز ، والتركمان ) وحضارة الطاجيك خلفاء البكتريين (١) والسوديين الإسكندريين . أما الحدود الغربية للاتحاد فتعيش عليها مجموعات أخرى من القوميات تعتبر بواقى جزئية بالنسبة لماضيها الذى كان يتعلق بمساحات أكثر اتساعاً . وتفصل هذه القوميات المناطق الروسية الأصلية عن البحر وعن أمم أوربا الوسطى : ونذكر منها القوميات البكطية وأمم الأورال والتاى من الفلندنيين وشبه البكطية من ليتون ولاتفيين ولتوانيين ، ومن السلاف الإيلاريين فى مولدافيا .

والهيكل الفيدرالى فى الاتحاد السوفييتى هيكل قومى وذلك لأن أراضى الاتحاد منقسمة إلى ١٥ جمهورية اتحادية ، تقع بداخلها جمهوريات ومناطق مستقلة ذاتياً مما يشكل الإطار الإدارى للقوميات الصغيرة المتعددة والواقعة داخل جمهورية قومية مختلفة .

وإن اختلاف القوميات والثقافات ، وحقيقة الطابع الحاص الأصيل للحياة اليومية في كل جمهورية من هذه الجمهوريات لسمة بارزة تلفت النظر منذ الوهلة الأولى في جمهوريات القوقاز وآسيا الوسطى . إلا أن لغة التفاهم المشتركة هي الروسية ، ورغم زيادة اللامركزية في الفترة الأخيرة في العمليات المتعلقة برسم الحطط الاقتصادية وتطبيقها ، فإن وحدة الاقتصاد أمر واضح المعالم في كل مكان في الاتحاد السوفييتي .

ويتفق اختلاف القوميات إلى حدكبير مع اختلاف الخصائص الطبيعية والاقتصاديات الإقليمية نظراً لوقوع الجمهوريات القومية غير الروسية على أطراف البلاد ، خاصة على الحدود الحارة لجبال القوقاز وقواعد جبال آسيا العليا . وجمهوريات القوقاز هي بلاد تزرع الفاكهة والكروم . أما القطن فيزرع في

<sup>(</sup>١) بلاد قديمة في آسيا مقسمة حالياً بين التركستان وإيران عاصمتها باكتر . (المعرب)

أزربيجان بشكل خاص . كما تجود زراعته فى جمهوريات آسيا الوسطى التى تعتبر أيضاً بلاد الصوف والحرير ، والفواكه والخضراوات التى تنمو فى الواحات القديمة فى خوارزم وفى ظرفخان وطشقند ووادى فاخش ، تلك المناطق التى توسعت فيها الزراعة بعد إنشاء مشاريع الرى الحديثة ؟

أما في البلاد الروسية وخاصة الأوربية منها فالاختلافات فيها تنبع من تغير الموقع بالنسبة لخطوط العرض ، وبالنسبة لتنوع مناطق التربة والزراعة من الأراضي الجيدة حيث توجد تربة التشير نوزيوم السودا على مراعي أوكرانيا إلى الأرض الحامضية والرمادية وتربة البودزول التي توجد على تخوم الغابات المختلطة وغابات الصنوبر في الشمال . ولكن أهم الاختلافات تقوم بين البلد الأصلى تاريخيًا اللني يقع إلى الغرب من الفولجا ، وبين البلاد التي تم فتحها ابتداء من القرن السابع عشر في اتجاه سيبيريا والمحيط الهادي .

وفى ظل ظروف تاريخية مختلفة اختلافاً جذرياً ، عمر كل من الروس والأمريكيين أراضيهم ، عن طريق حركة هجرة عريضة ، وصلت ذروتها فى بداية القرن العشرين ، وفى الحالتين نجد أن المناطق التى عمرت منذ فترة حديثة فسبياً ، أقل اتصالاً فى عمليات التعمير والسكنى ، وأقل فى كثافة السكان من المناطق التى عمرت فى البداية وهى تلك التى تقع فى الجزء الغربى للاتحاد السوفييتى. فالهجرة هنا قد سارت فى الاتجاه العكسى لما تم فى الأرض الأمريكية . وفضلاً عن هذا فالساحل الآسيوى على المجلوس ويقع هذا الساحل الآسيوى على الخيط الهادى يعد قاحلاً بالنسبة للشاطئ الأمريكي المتد من بورتسموث إلى لوس أنجلوس ويقع هذا الساحل الأسيوى على خطوط العرض المقابلة لشاطئ كندا وإنجلترا الجديدة و نيوانجلند » وإن كانت ظروفه المناخية والمائية أشد قسوة . ولا يفتر ثغر الحياة عن ابتسامته الا ابتداء من فلادفوستك ، ولكن البحريتجمد ثلاثة أشهر فى العام حتى فى هذا المكان على أن البلاد التاريخية القديمة متصلة عرانياً بصورة تدعو إلى مقارتها من حيث كثافة السكان مع أوربا الغربية وهذا بالنسبة إلى المنطقة الصناعية من حيث كثافة السكان مع أوربا الغربية وهذا بالنسبة إلى المنطقة الصناعية من حيث كثافة السكان مع أوربا الغربية وهذا بالنسبة إلى المنطقة الصناعية من حيث كثافة السكان مع أوربا الغربية وهذا بالنسبة إلى المنطقة الصناعية من حيث كثافة السكان مع أوربا الغربية وهذا بالنسبة إلى المنطقة الصناعية من حيث كثافة السكان مع أوربا الغربية وهذا بالنسبة إلى المنطقة الصناعية من حيث كثافة السكان مع أوربا الغربية وهذا بالنسبة إلى المنطقة الصناعية عربانياً المناعة المناع

المركزية التى تحيط بموسكو . إلا أنه يقابل هذا الاتصال تبعثر « مراكز التنمية » في الأورال وسيبريا الغربية ، وبالذات في كوزباس ، ومنطقة التربة الجيدة بين إرتيش وطوبوك ، وفي سيبريا الشرقية حول كراسنويا رسك ، ثم أركوتسك ، وفي الشرق الأقصى بأحواض نهر آمور حول بلاجوفتشنسك وخابر وفسك وفي بلاد أوسورى . وتمتد تدريجيًا نحو الشرق عملية تجهيز هذه المناطق بالمعدات الصناعية حسب صلاحية كل من هذه المراكز للتطوير . ويوشك مجمع صناعي جديد أن يولد حول المحطات الكهربائية العملاقة على نهرى وانيسي وإنجارا . ولكن يبدو أن عدد الشعب السوفييتي الذي يبلغ مائتين وعشرين مليوناً ، غير كاف لاستغلال الرقعة القومية بأكملها بل حتى القسم منها الذي يسميه ماكس سور « المعمور » . والواقع أن قسهاً هاميًا من السكان ما يزال مغروساً في اقتصاد زراعي منخفض والواقع أن قسهاً هاميًا من السكان ما يزال مغروساً في اقتصاد زراعي منخفض الإنتاجية ، وخاصة في مناطق التعمير التقليدية في الغرب .

#### ( ح ) القدرة الشاملة للخطة :

إن الاقتصاد السوفييتي اقتصاد اشتراكي يدار بصورة شاملة وفق الآليات المركبة والحاسمة للتخطيط . وهو في هذا الصدد يتعارض تعارضاً جذريبًا مع اقتصاد الولايات المتحدة . فني الاقتصاد السوفييتي تحدد الحطة ، أى جهاز الدولة الاقتصادي كل مبادرة إنتاجية تظهر ، أو كل مجموعة إنتاجية جديدة تقام، وتتميز هذه الحطة بمرونة تطابق الهيكل الفيدرالي الذي تنقسم البلاد بموجبه إلى جمهوريات قومية .

والحطة هي التي تتولى توزيع الاعتادات وأدوات الإنتاج والقوة البشرية أي كل ما يسميه الاقتصاديون السوفييت « قوى الإنتاج » ، بين مختلف الفروع الإنتاجية من جانب ، وبين مختلف المناطق الاقتصادية من جانب آخر . وهذه المناطق تتشابك مع الجمهوريات القومية . بمعنى أن عدداً من الجمهوريات قد تشترك في تكوين منطقة اقتصادية كبيرة مثل منطقة ما وراء القوقاز أو آسيا

الوسطى أو شاطئ البلطيق . ولكن الجمهورية الواحدة قد تنقسم أيضاً إلى مناطق اقتصادية صغيرة ، وهي أكثر من مائة منطقة للاتحاد كله . أما جمهورية روسيا الشاسعة وهي أكبر جمهورية في الاتحاد فتنقسم بالتدريج إلى مناطق اقتصادية كبيرة ، ثم إلى مناطق صغيرة . وبذا يتم التخطيط على مستوى القطاع وعلى المستوى الجغرافي في نفس الوقت . وهو يتجاوز النطاق الضيق لإدارة في الإنتاج والتوزيع أي ليشمل في الواقع كل ما يسمى « بالقطاع الثالث » ، بالقدر الذي لا يمكن به عزل القطاع « الثالث الاقتصادى » ولا « القطاع الثالث عبر الاقتصادى » عن تنظيم الاقتصاد الموجه . ومن ثم فالحطة تغطى كافة أنواع بالنشاط وكافة الحوانب الاجتماعية والثقافية للحياة القومية ، علاوة على الحانب الاقتصادى منها . وهي توزع التعليات على الأجهزة والهيئات التنفيذية وهي الوزارات ، التي تقوم بإدارة كل ما يدخل في نطاق القطاع العام أو الحاص في الاقتصاد الحر ، من الإنتاج حتى التوزيع .

# (د) الانتقال من اقتصاد تسود فيه الزراعة إلى اقتصاد صناعي يعانى عجزاً في الإنتاج الزراعي:

تواكب تطور الزراعة الكبيرة في السهول والبراري الأمريكية مع حركة التصنيع ، وتطورت الهياكل الزراعية بسرعة كبيرة لتتخذ شكل المشروعات الى تتشابه مع المشروعات الصناعية بدرجات متفاوتة . وذلك فيا عدا الجنوب والأبلاش ، وإنجلترا الجديدة بدرجة أقل . إنه على أية حال قد ارتبط تغيير الهياكل الزراعية والاقتصاد الزراعي بزحف الحياة الحضرية وامتداد نطاقها .

أما الاتحاد السوفييتي فقد كانت نقطة البدء في اقتصاده الحديث ، زراعة ذات عائد منخفض وإنتاجية قليلة . فعند قيام ثورة ١٩١٧ كان يعمل بها ثلاثة أرباع السكان العاملين ، كما كان يعيش عليها مائة وعشرون مليون نسمة في

ظروف تقرب من الكفاف والجوع في أغلب الأحوال . وصحب إقامة الاقتصاد الصناعي وتقدمه تكاثر عدد المدن ، وزيادة كبيرة في عدد سكان المدن التي كانت قائمة من قبل الثورة . ولكن التطور الصناعي ، بدا من الناحية الإحصائية وكأنه امتص كل الزيادة الطبيعية في عدد السكان التي تحققت خلال نصف قرن ، دون أن يحدث انخفاض محسوس في عدد سكان الريف . فمن بين ٢٢٠ ملیون سوفییتی یعیش ۱۱۰ ملایین فی الریف ویعملون به ، أی تقریباً كما كان الوضع في عام ١٩١٣ . بيد أن نصيب الصناعة من الدخل القومي قد تضاعف ه٤ مرة منذ قيام الثورة حتى الآن ، أما نصيب الزراعة فقد زاد مرتين ونصف مرة . ولقد استفادت الصناعة من ظروف وأوضاع مواتية كفلت لها مميزات **ف**حققت المعجزات فى تطورها . أما الريف فلم ينجز بعد ثورته بالمعنى الشامل الكلمة . بحيث إن الاقتصاد والمجتمع السوفييتيين المعاصرين يتميزان بانتصار التصنيع على المستوى الكمى وفي مجال استيعاب أدق أساليب التكنيك ، وفي عجال الاكتشافات العلمية أيضاً ، مع بقاء الأساليب البالية من الناحية التكنيكية والاجتماعية والعقلية في الريف. أما معدلات زيادة الإنتاج الزراعي فتتفق مع التقدم العام للاقتصاد الزراعي في العالم . أما الإنجاز السوفييي الرائع حقاً فيتمثل في إقامة اقتصاد صناعي من الدرجة الأولى انطلاقاً من أوضباع بلد متخلف ضربت البلاد الصناعية سدًّا وحصاراً 'من حوله ـ

ويبدو أن الاتحاد السوفييتي قد نجح فيا بعد أمراً بالغ الصعوبة ، وفشل فيا كان في إمكانه أن يحققه ، أي في تحقيق الثورة الزراعية بالمعنى التكنيكي للكلمة . وترجع الأهمية الكبيرة التي لمحاصيله في قائمة الموارد العالمية إلى اتساع المساحة المنتجة ( وهي ثلث الأرض المستغلة في المنطقة المعتدلة في نصف الكرة الشهالي) أكثر مما ترجع تلك الأهمية إلى كفاءتها، الإنتاجية التي ما زالت منخفضة. أما النجاح الحقيق الحارق فيتمثل في التصنيع واستيعاب أكثر الأساليب التكنيكية تقدماً ، وامتلاك الأسباب التي تكفل له أن ينازع الولايات المتحدة مركزها

الأول . . إن حل المشاكل التكنيكية أسهل بكثير من حل المشاكل الاجتماعية والمشكلة الزراعية مشكلة اجتماعية أكثر منها تكنيكية .

ومن جانب آخر فقد أظهر رجال التخطيط قدرة عظيمة على الحدس ، بتمييزهم بين مختلف درجات الأولوية والأهمية في عمليات التصنيع ، كما تحلوا بدقة بالغة راقية عندما دفعوا إلى المقدمة بتلك الصناعات التي يتحكم تطورها في الأشكال التالية للنمو والتقدم التكنيكي والاقتصادي . وغالباً فإن هذا الأمر هو الذي يثبت تفوق التخطيط على التجريبية القائمة على المنافسة . لقد تعمدت الحطة وأرادت أن تضحي بالصناعات التي ليس لتقدمها أهمية في المرحلة الحالية من التنمية . ونتج عن هذا بعض التعرجات الظاهرية في تقدم التكنيك وفي سوق المنتجات الصناعية ، وترتب عليه أنواع من التخلف تصدم المراقبين الأمريكيين والأوربيين الغربيين . إلا أنها ترجع ببساطة إلى الاختيار المنطقي لأولويات والأوربيين الغربيين . إلا أنها ترجع ببساطة إلى الاختيار المنطقي لأولويات وعالات الاستهارات والتنمية من الناحية الزمنية . إنها لنواح ظاهرية للضعف الداخلي أن يكون هناك تخلف في إنتاج بعض المجموعات الصناعية المرابطة في فيميدان المنتجات الاستهلاكية أو التجهيزات المنزلية إلا أن الاقتصاد السوفييتي قد ارتبي إلى المركز الذي يجعله مرهوب الجانب في مجال المنافسة الدولية .

#### ( ه ) مجال تأثير الاشتراكية السوفييتية

إن تطور الاقتصاد السوفييتى قضية سوفييتية قبل أن تكون شيئاً آخر. وهى قضية لها دلالها من حيث احتلاله مركز القوة فى المجال الدولى ، وبناء الأسس التكنيكية للانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الشيوعى . ولكنها أيضاً لها قوة البرهان و إقناعه لدى الدول التى تبحث عن طريق لتطورها ، ذلك أن لكل اختيار مجال تأثيره الجغرافي .

فالتضّحية بالصناعات التي توفر الراحة المنزلية وبصناعة السيارات الحاصة في سبيل بناء الوسائل الكبرى التي تمكن من استغلال الأراضي الواسعة والحالية ،

تعنى أن الاتحاد السوفييتى قد اختار تعاطف البلاد المتخلفة معه ، وفضله على اهتام المواطن الأمريكى به ، وهو أمر مشكوك فيه ، فى الوقت الراهن . ولا يفوتنا أن ندرك أن الاتحاد السوفييتى إذ يزيد من فرص التطور أمام الجمهوريات القومية فى إطار يتضمن الانتشار الواسع للثقافة القومية ، فإنه يثير بذلك اهتام الأمم التى نالت استقلالها مؤخراً . أما نجاح التصنيع فموضع تأمل الشعوب التى لم تجد فى الحلول الزراعية لمشاكلها القومية الاقتصادية والاجتماعية إلا وهما لا طائل من ورائه بسبب نموها الديموجرافى . ولكن الأمر المؤكد أن مجال تأثير الاشتراكية السوفييتية يصبح أكثر اتساعاً لو أنها قدمت تجربة ناجحة كل النجاح فى الحال الزراعى . لأن ذلك هو موضوع الساعة المباشر بالنسبة لثلثى البشرية .

## ( و ) دخول الاشتراكية إلى بلدان وسط أوربا :

قضت الحرب على أجهزة الدولة فى بلدان وسط أوربا ، وتدهورت مكانة الطبقات الحاكمة لافتضاح أقسام كبيرة منها بسبب تعاونها مع المحتل الألمانى . ثم كان التحرير الذى تحقق على أيدى الجيش الأحمر عما أدى إلى وجود فراغ سياسى فى المنطقة الممتدة من نهر الإلب حتى البحر الأسود ، وجعل الظروف مواتية لقيام نظم اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة تستلهم المثل السوفييتى وتستفيد من معونته ومساعدته ومع ذلك فنى تطورها الحاص تهايز هذه البلاد فيا بينها من معونته وساعدته الاشتراكية فى تنظيم الإنتاج والعلاقات الاجتماعية (إنها اقتصاديات مخططة يتحقق الانسجام فيا بينها عن طريق مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة وهو يناظر المجلس الاقتصادي لغرب أوربا مع مراعاة الفوارق فيا بينهما ) . وهكذا تأسست ثمانى جمهوريات شعبية أفلتت واحدة منها من التحالف السوفييتى ، وهي ألبانيا التي اختارت الطريق الصينى ، وليوغسلافيا تحفظاتها وإن كانت لا تكف عن تأكيد انهائها للاشتراكية . وتختلف بقية الجمهوريات

الشعبية الواحدة عن الأخرى خاصة فى مجال السياسة الفلاحية كما تتفاوت درجة ربيبها فى الغرب وفى أفكار الغرب.

والأمر الجديد والأساسي هو التصنيع المتزايد السرعة لبلاد كانت بلاداً زراعية بصفة رئيسية ، عانت الكثير من الهياكل العقارية من طراز « اللاتفونديات \* » رغم المشروعات البدائية للإصلاح الزراعي التي وضعت بعد الحرب العالمية الأولى . ويستثني من تلك الأوضاع تشيكوسلوفاكيا وإقليم الكروات والسلاف في يوغوسلافيا وسيليسيا البولندية وإلى حد ما « اللاندر » الشرقي من ألمانيا القديمة ومدينة بودابست. والجدول التالى يبين أهمية الثورة الصناعية في أوربا الوسطى .

إنتاج الطاقة في الجمهوريات الشعبية

| كيلووات | الإجمالي محولاً<br>إلى ملياركيلووات<br>ساعة |       | الكهر | ړل (۱) | البترول (۱) |       | اللجنيت بما<br>يعادل الفحم |      | الف  |                                          |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|-------|----------------------------|------|------|------------------------------------------|
| 1977    | 1984                                        | 1977  | 194   | 1977   | ۱۹۳۸        | 1977  | 1947                       | 1977 | 1947 |                                          |
| 74.     | •                                           |       |       | ۰,۲    |             | ٥     | · • •                      | 11.  | ۲۸   | بولندا <sup>(۲)</sup><br>جمهورية ألمانيا |
| 70.     | 70                                          |       |       |        |             | 17.   | ٥٠                         | ۲,٦  | ۳,٦  | الديمقراطية                              |
| 174     | ٣٠                                          | ۲,۵   | ١,٦   | ٠,١    | 1           | ۳۳    | ٨                          | 44,4 | 17   | تشيكوسلوفا كيا                           |
| 40      | ٦                                           |       |       | ٥٫١    | }           | ۱۲    | ٤                          | ٣,٣  | 1    | الحجو                                    |
| ٥٠      | 10                                          | هر٠ ا | ۱٫۱   | 11,7   | ٦           | ۲ ا   | ١                          | ٥    | ۰٫۳  | ررومانيا .                               |
| 74      | 1                                           | ۲     | ۱٫۱   | ٠,٢    | 1           | ٩     | ١,                         | ٠,٦  | ۱٫۱  | بلغاريا                                  |
| 42      | ٤                                           | 0,7   | ٠,٥   | 1,4    | Ì           | 11    | ٣                          | 1,1  | ٠,٤  | يوغوسلانيا                               |
| Υ       |                                             | , ,   |       | ٠,٦    |             | ۲٫۰   | <u> </u>                   | }    |      | ألبانيا                                  |
| VEV     | 171                                         | 11,7  | 1,4   | 10,0   | 7           | 197,7 | 77                         | 10.  | 09,2 | الإجمالي .                               |

<sup>( \* )</sup> الإقطاعيات الكبيرة في جنوب إيطاليا وفي دول أمريكا اللاتينية .

<sup>(</sup>١) الغَاز الطبيعي (في ١٩٦٢ : تشيكوسَلُوفاكيا هرا مليار مَثَر مكعب، وفي المجر ٣ر، ، وبولندا ٧ر. ورومانيا ١٩١١) غير محسوب في خانة الطاقة الإجمالية . (٢) بجدودها الحالية .

إنتاج الصلب والأسمنت وحامض الكبريتيك في نفس البلدان

| لكبريتيك | حامض | منت          | الأس | لب   | الص  |                           |
|----------|------|--------------|------|------|------|---------------------------|
| 1977     | ۱۹۳۸ | 1977         | ۱۹۳۸ | 1977 | 1947 |                           |
| 798      | ۱۸۰  | ٧,٣          | ۱,۷  | ۷,۷  | ١,٤  | بولندا<br>جمهورية ألمانيا |
| ۸۱۹      |      | ٧,٥          | Y    | ٤    | 1    | الدعقراطية                |
| 7        | 14.  | ۳٫۵          | ۱٫۳  | ٧,٦  | ١,٩  | تشيكوسلوفا كيا            |
| 1 4      | ٤٠   | 1,7          | ۳,۰  | ۲,۳  | ٠,٦  | الحجر '                   |
| 40.      |      | ٣,٣          | ۰,٥  | ۲,۱  | ٧,٢  | رومانيا                   |
| 1 4      |      | ۱٫۷          | ٧,٢  | ۰,۳  |      | بلغاريا                   |
| 404      | 40   | ۲,۳          | ٧,٠  | ١٫٥  | ٠,١  | يوغوسلافيا                |
|          |      | ٠,١          |      |      |      | ألبانيا                   |
| 4114     | ٤١٥  | <b>۲</b> ٦,٨ | ٦,٧  | 40,0 | ٥,٢  | المجموع                   |

بالمليون طن فيها عدا الطاقة الكهرومائية ( مليار كيلووات ساعة ) وحامض الكبريتيك ( ألف طن )

وقد تزايد عدد سكان المدن بصورة سريعة وارتفع عددهم من ٣٠٪ في المتوسط إلى أكثر من ٤٠٪ في كل مكان، وإلى نصف العدد الإجمالي السكان في بولندا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا. واستفادت الزراعة من الجهد الكبير الذي بذل في عملية الميكنة. ولكن التقدم في إنشاء المزارع الكبيرة المميكنة على أساس تحويل الزراعة إلى زراعة اشتراكية (إنشاء مزارع الدولة والمزارع التعاونية) هذا التقدم لم يتحقق بصورة متساوية في جميع البلدان. واحتفظت بولندا بوجه خاص باقتصاد زراعي صغير وتقليدي في ثلاثة أرباع مساحها، وبالمثل فإن يوغوسلافيا حذرة للغاية في التعلق بسياستها الاجتماعية في الريف، أما رومانيا والمخبر وخاصة تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا فقد أقامت المزارع

الجماعية بسرعة أكبر . وعلى كل حال فإن الاقتصاد الزراعي لم يتمكن من تحقيق تلك الزيادة الملفتة للنظر التي حققها الاقتصاد الصناعي .

إنتاج الحبوب والثروة الحيوانية في الجمهوريات الشعبية ( الحبوب بالمليون كينتال ، والماشية بالمليون رأس )

| الخنازير<br>۱۹۳۸ – ۱۹۳۸ |      |      | الحيوانا<br>القر<br>١٩٣٨ | .رة<br>- ۱۹۲۲ |     | _   | القه<br>۱۹۳۸ |                           |
|-------------------------|------|------|--------------------------|---------------|-----|-----|--------------|---------------------------|
| ۱۳                      | ۷,٥  | 4    | 1.,0                     |               |     | 44  | 4.           | بولندا<br>جمهورية ألمانيا |
| ٨                       | ۷,۵  | ٤,٦  | ٣,٦                      |               |     | ١.  | ١.           | الديمقراطية -             |
| ٦                       | ۳,٥  | 1,1  | 0                        | ٤             | ۲.  | 17  | 14,0         | تشيكوسلوفا كيا            |
| ٦                       | 0,7  | Υ .  | ۱٫۸                      | 77            | 44  | 7.  | 1            | الحجر                     |
| ٤,٣                     | ۲,۳  | ٤,٥  | ۰ ۳٫۵                    | ۷٥            | ۱٥  | ٤٠` | ٤٨           | رومانيا                   |
| 410                     | ١    | 1,2  | ١٫٥                      | 18            | 9   | 4.  | 11           | بلغاريا                   |
| ۸,۵                     | ٥    | ۷,0  | ٥                        | ٤٥            | ٤٧  | ٣١  | ۳٠           | يوغوسلافيا                |
| ١                       | ١    | ٥,٠  | ٠,٤                      | ١             |     |     |              | ألبانيا                   |
| ٤٦,٦                    | 71,7 | 47,1 | .41,4                    | 181           | 140 | 178 | 172,0        | المجموع                   |

ولا يتم نقل المنتجات الزراعية من الريف إلى المدن بطريقة منتظمة على الدوام ، مما قد يعطى شعوراً عارضاً بعجز الإنتاج الزراعى رغم ضخامة المعطيات العددية الظاهرة في الجدول السابق . وقد توقف تصدير المنتجات الزراعية من الناحية العملية بنفس الدرجة التي اتسعت بها السوق الداخلية وبالذات بسبب زيادة المدن . وهذه البلاد التمانية التي تضم ١٢٠ مليوناً من السكان والتي كانت تعد من قبل « مخزناً للقمح » أي بلاداً متخلفة ، قد أصبحت بلاداً صناعية تسارع بتجهيز نفسها بالمعدات وتزيد من استهلاكها .

ويضيف إنتاجها الصناعي إلى قطاع الاقتصاد الاشتراكي نسبة لا يستهان

بها من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية أيضاً ، وخاصة من جانب البلاذ التي أن كانت لهامن قبل تقاليد صناعية مثل تشيكوسلوفا كيا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية وبولندا . بيد أن الإنتاج الحجرى والروماني واليوغوسلافي قد اشتهر بجودته فعلاً من قبل ، كما أن الصناعة البلغارية أمر لا يمكن إهمال شأنه .

وأوربا الوسطى هي بالتأكيد تلك المنطقة من مناطق العالم التي تحققت فيها أكثر التحولات بروزاً وعمقاً في آن واحد خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة . ولفترة قادمة أخرى سوف يرى المرء تعايشاً بين شواهد ماض زراعي عليه خاتم القرون الوسطى وطابعها وانفتاح على مستقبل اقتصاد صناعي في قمة تطوره . وتحتفظ كل دولة بأصالتها الذاتية القائمة على الارتباط الوثيق بالتقاليد القومية التي كان من السهل التوفيق بينها وبين عملية التنسيق مع الاقتصاديات المخططة .

# ٤ ــ الأمم الأوربية تسعى وراء تكوين قوة ثالثة

غداة الحرب العالمية الثانية بدأت أوربا تعى التدهور النسبى الذى أصاب مكانها الاقتصادية نتيجة لتطور الاقتصاديات القارية الكبرى في أمريكا والاتحاد السوفييي . فقد جعلها الحروب وما نتج عها من دمار في حالة تبعية للاقتصاديات القادرة على تقديم الوسائل المالية والتكنيكية لبعث قدراتها الإنتاجية من جديد . وإذا كانت بريطانيا العظمى قد استطاعت أن تعيد بناء اقتصادها بعد الحرب بالتعاون مع الكومنولث – وواجهت في ذلك صعوبات جدية – فإن المعجزة الألمانية تحققت في جانب كبير مها نتيجة للقروض الأمريكية التي استغلت بصورة صائبة في اقتصاد تحرر من كافة أنواع النفقات العسكرية لمدة تزيد عن عشر سنوات. أما هولندا وإيطاليا فقد أقامتا بهضتيهما على اجتذاب رأس المال الأجني بصورة عريضة وعلى تطوير اقتصاد الحدمات فيهما . ولكن كل بلد في أوربا أدرك أنه لا يستطيع الادعاء بأنه في إمكانه أن يصبح في عداد

الدول العظمى في عهد « الثورة الصناعية الثانية » إذا اقتصر على تعبئة موارده المالية والتكنيكية والمادية الخاصة وحدها.ورغم أنالمعادلات النوعية للاقتصاديات الأوربية مرتفعة للغاية فإن جملة الاستهارات اللازمة لمواصلة النمو التكنيكي والاقتصادى تفوق قدرة كل دولة من الدول الأوربية على حدة ، الأمر الذي يتطلب قيام المبادرات الجماعية أو مساعدة تأتى من خارج أوربا . بيد أن المبادرات الجماعية في أوربا الغربية أمر له سوابقه إذ كان للثورة الصناعية منذ بدايتها سماتها ومظاهرها الدولية رغم أنها استثارت الصفة القومية فى الاقتصاد وفى السياسة منجانب آخر.فليست الهيئة الأوربية للفحموالصلب(.C.E.C.A) سوى تتويج جاء متأخراً ، وبدرجة ما متخلفاً،لتضامن المصالح الذي صهرته حربان عالميتان ، ويربط «منتجى الفحم» و «منتجى الصلب» بصورة خاصة فى ألمانيا وبلجيكاولكسمبرج وفرنسا. كما تعتبر هذهالهيئة نظرة للوراءمن بعضالنواحي. ولكن هناك ما يزيد عن الألف عام من التفتت السياسي وستة قرون على الأقل من الحروب التي تشكات خلالها أمم غيورةعلىاستقلال أراضيها وعلى النشاطات التي يمكن أن تتطور بها ، بل هناك أكثر من هذا وذاك وهو بلورة المصالح الاتحادية على أساس الأراضي القومية وقد يصعب كل هذا قيام ارتباطات وثيقة ، إذ تلتى الجرائم التى ارتكبت باسم القومية المتطرفة عليها ظلالها . وتطرح المعضلة التي تواجه أوربا الغربية في عبارات على قدر كبير من البساطة . فالانعزال القومى يجعل كل أمة منها في حالة تبعية مباشرة للرأسمالية الأمريكية، التي تقوم في نفس الوقت بدور الحليف العسكري . وإذا ما أقيمت الوحدة الأوربية فلا مناص من أن يعتور الوهن الاستقلال القومى بمفهومه الموجود في تلك الأيديولوجية التي وصات إلى أوجها في القرن التاسع عشر . وفي النصف الثاني من القرن العشرين ، تطرح أوربا للمناقشة المفاهيم التي كانت تبدو وكأنه لا يمكن النيل منها . ونرى تلك الرغبة الدائمة التي توارثها الأجيال وهي تصل إلى هدفها وهو الفصل بين الحقائق والأساطير . وتتبدى الأسباب الدفينة الحالية

للتنافس القوى على ضوء محاولات التوحيد، فأول ما تجمع حول فكرة التوحيد القارى هي الدول التي عملك اقتصاداً مفتوحاً كإيطاليا وهولندا وبدرجة أقل بلجيكا، وذلك بحكم وضعها وتقاليدها الاقتصادية وفائض اليد العاملة بها ولكن القطاعات الاقتصادية تضغط في كل مكان للحفاظ على حماية الأنظمة الجمركية والإعانات . أما البلاد ذات الاقتصاديات الفلاحية التقليدية وغير القادرة على المنافسة فهي أكثرها مقاومة ، كما أن هياكل التوزيع المثقلة والعتيقة بدرجة أكبر من غيرها ، تقف في حزم إلى جانب الحفاظ على العزلة القومية التي توفر لها الفهانات الاقتصادية والحماية السياسية في نفس الوقت . ولم يتحرر الاختيار الفهانات الاقتصادية والحماية السياسية في نفس الوقت . ولم يتحرر الاختيار ناحية موقعها ومواردها الطبيعية وقدرتها على المبادرة والابتكار . وفي القارة فإن ألمانيا في مالمشحة لهذا المركز ،أما في أوربا الغربية ، بالمعني الواسع للكلمة فيمكن أن تتوازن ألمانيا وإنجلترا . و بذا نستطيع أن ندرك مصلحة دول الصف الثاني في ضم بريطانيا العظمي إلى أوربا الموسعة . إن المشاكل متعددة وكثيرة وخصائصها متنوعة ، فين أوربا الأمس وأوربا الغد يمتد طريق ملىء بالصعاب .

## ( ١ ) الاقتصاديات الأوربية :

إن تجميع الطاقات الإنتاجية وأحجام الإنتاج الرئيسي في أوربا الغربية وخاصة في المجال الصناعي يعطى صورة وردية عن القدرة الأوربية ولكن المشاكل الخاصة بكل دولة تنال من دلالة هذا التجميع .

وأوربا بعدد سكانها البالغ ٢٥٠ مليوناً، تستهلك حوالى خمس الطاقة المستهلكة في العالم كله ( بما في ذلك وارداتها في البترول ) وتنتج أكثر من ربع الصلب والأسمنت والمعدات الميكانيكية كما تحتل المكانة الأولى في مجال الإنشاءات البحرية وتبرز في كل الصناعات الطليعية ، كالميكانيكا الدقيقة والإنشاءات الكهربائية ، والكياويات الفرعية . ويتراوح الدخل القوى بالنسبة للفرد في العام

بين ٢٠٠٠ فرنك (فى إيطاليا) وما يزيد عن ٢٠٠٠ فرنك (فى بريطانيا العظمى ، وجمهورية ألمانيا الفدرالية). وقد وصل مجموع الدخل القوى فى أوربا الغربية (دون أسبانيا والبرتغال) إلى ١٢٤٥ مليار فرنك (عام ١٩٦٢)، أى حوالى ٢٥٠ مليار دولار (فى الولايات المتحدة ٤٢٤ ملياراً، وفى الاتحاد السوفييتى ١٧٠ ملياراً (١).

بعض المنتجات المعبرة عن النشاطات الصناعية في أوربا الغربية (٢)

| طاقة<br>تكرير | طاقة<br>الدفع | صناعة<br>سيارات | صلب   | أسمنت | کهرباء<br>مائدة | غاز<br>طبیعی | بار ول     | فحم |                           |
|---------------|---------------|-----------------|-------|-------|-----------------|--------------|------------|-----|---------------------------|
| ٥٠            | 1             | ١,٦             | ۲٦,   | 12,2  | ٤               |              |            | 7   | بريطانيا العظمى           |
| [٣]           | ۰,٥           |                 | ٥٫٠   | ١,٢   | ٣٧              |              |            |     | النرويج                   |
| ۱ ۳           | ١,١           | ٠,١             | ٣,٦   | ۳ '   | · <b>٣</b> ٨    |              |            |     | السويسد                   |
| i l           | ۳, ۱          |                 | ۰,۳   | ١,٦   |                 |              |            |     | الدانمارك                 |
| 74            |               |                 | ۲٫۹   | ۲     |                 | ٠,٦          | ۲          | 11  | ه-ولندا                   |
| ١ ٩           | ۱,۰           |                 | 11,5  | ٥     | ]               |              |            | 41  | بلجيكا ولكسمبرج           |
| ٤٢            | ١,١           | ۲,۵             | 44,0  | 44    | ١٣              | ٠,٦          | \ <b>Y</b> | 181 | جمهوريةألمانيا الفدرالية  |
| ٤٣            | ٠,٦           | مر۱             | 14,4  | 17.   | 47              | ۰٫۰          | ۲,٤        | ۲٥  | فرنســا                   |
|               |               |                 | ۳٫۰   |       | 11              | ,            | 4          | ļ   | سويسرا                    |
| 24            | ٠,٤           | 1               | ۹,٥   | 18    | 20              | <b>Y</b>     | Y          |     | إيطاليـــا                |
| 717           | ١٫٥           | ٦,٧             | ۱۰۳,۳ | ۲٫۸۸  | 192             | 17,7         | ١٣٫٤       | 240 | الإجمالي                  |
|               |               |                 |       |       |                 | ,            |            |     | النسبة المثوية من الإنتاج |
| ۲٠            | 70            | ۳۸              | 47,0  | 44    | ٣٠              | 72           | ١,٢        | 41  | العالمي                   |

و يحل كل بلد مشاكل اقتصاده على حدة ، وفي الظروف الحالية أصبح

(٣) أكثر من ١٠٠ مليون طن من اللجنيت .

<sup>(</sup>١) الدخل بالنسبة لكل دولة مقدراً بالفرنك عام ١٩٦٢ (بالمليار) : المملكة المتحدة ٣٠٠ ، النرويج ٢٠٠ ، السويد ٢٢ ، الدانمارك ٣٠٠ ، هولندة ٢٠ ، بلجيكا ولكسمبرج ٥٥ ، جمهورية ألمانيا الفدرالية ٣٠٠ ، سويسرا ٣٥ ، فرنسا ٢٣٣ ، إيطاليا ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الفحم الحجرى والبرول والصلب والأسمنت بالمليون طن ، والكهرباء بمليار كيلوات ساعة ، والغاز الطبيعى بمليار مر مكعب ، وصناعات السيارات بمليون وحدة ، وحجم السفن الى نزلت إلى البحر بالمليون طن ، وطاقة التكرير بالمليون طن .

عليه أن يستجيب لمجموعتين من المتطلبات : الأولى أن يضمن أحسن عائد لاستهاراته من رأس المال والعمل ، والثانية أن يقوم بالاستهارات اللازمة لإضفاء الطابع التنافسي على مجموع قطاعات النشاطات التي تتعرض لمنافسة شاملة في المستقبل القريب أوالبعيد، وغالباً ما يترتب على هذا انخفاض ربحية الاستهارات والجهود الإنتاجية التي تبذل في هذا الصدد . وما زال التنسيق ضعيفاً بين الاقتصاديات الأوربية ، فالازدواج بينها أمركثير الحدوث. بيد أن ترتيباً ما يطرأ على المناطق الصناعية المتباينة مما يبين أن بعض مراكز التطور الرئيسية ذات الدلالة الدولية أخذت تكتسب قوة جذب معينة . وقد ساهمت الاستهارات الأجنبية بأوربا في تغيير مراكز الثقل فيها مراتكثيرة ، فمنذ عشر سنوات على الأقل أخذنا نلاحظ تحول حوض نهر الراين إلى مركز جذب ، وخاصة المجموعة الضخِمة التي كونتها منطقة الراين — وستفاليا ، وشمال بلجيكا وشرقها ، وهولندا . ومن أكبر التناقضات الجغرافية التي تميز القارة الأوربية تجمع الجانب الرئيسي من القوى الإنتاجية داخل المثلثالذي تقع رءوسه عند الهافر وهامبورج وجنوا ، رغم التباين القومى للأقاليم الواقعة داخل هذه المنطقة . وإذا مددنا ضلعين من أضلاع المثلث على استقامتهما فإنهما يحيطان بالجزء الفعال والنشيط للجزر البريطانية . فتتكون أوربا من محور صناعي كبير ــ هو محور الراين . وتوجد المراكز الاقتصادية الأساسية للبلاد الأوربية الخمسة على مقربة من هذا المحور أو على امتداده ، ابتداء من المجموعة الحضرية القائمة في إيطاليا الشمالية حتى هولندا ، بما فيها الشمال الشرقي الفرنسي من محور السين إلى الحدود الشمالية والشرقية . وإذا ما خرج المرء من هذه المنطقة الكبرى ذات التطور التكنيكي والاقتصادي الكبير فسرعان ما يصل إلى مناطق يقل فيها مستوى النشاط كثيراً عما يوجد في المثلث الصناعي ، حيث المدن الكبيرة معزولة عن بعضها بدلاً من أن تندمج في شبكة من النشاطات الحضرية مترابطة الحلقات .

ولم تخرج بريطانيا العظمى بعد من أزمة القرن العشرين البريطانية (من

تعبيرات ١. سيجفريد). وهذا إذا اعتبرناها أزمة حقيقية ولم نفضل النظر إليها كنهاية لدورة من دورات التطور وبداية للتكييف مع ظروف اقتصادية جديدة . فمنذ ثلاثين عاماً على الأقل يوجه الاقتصاد الإمبراطوري نحو تحول محدد إلى. اقتصاد على درجة عالية من التخصص ، ويرتبط نطاقه بتنظيم شامل للعالم ، إلا أنهذا التحول عملية صعبة تستغرق زمناً طويلاً وخاصة إذا ما تقطعت أوصالها نتيجة لاختبار مثل الحرب العالمية الثانية . وفي بداية القرن كان الاقتصاد البريطاني اقتصاداً تخزينيًّا واقتصاداً استعماريًّا، بمعنى أن الصناعاتكانت موجهة أساساً إلى سوق النقل والتصدير للبلاد الواقعة فيما وراء البحار . وأن الفحم الإنجليزي. نفسه كان مادة للتصدير بكميات تبلغ عشرات الملايين من الأطنان في العام. وفيها بين الحربين ، دعمت بريطانيا تجهيز معداتها الصناعية في اتجاه يزيد إنتاجها من الأجهزة الميكانيكية الدقيقة ، وقطع المحركات والأدوات الصناعية ، وأجهزة التحكم . وأمام حكم الواقع ــ وأعنى به تدهور التجارة الدولية للفحم ، و إنشاء الصناعات المنافسة للنسيج ــ اقتنعت بالتخلي عن جزء من صادراتها ، و بالتالى بتخفيض وارداتها ،و بدعوة زراعاها لأن يبذلوا جهداً جديداً . وخرجت تدريجياً من نطاق الليبريالية ذات النزعة الهجومية ، لتلجأ ، لنظام الحماية الدفاعي وإلى النظام السوقى الإمبراطوري تبنيه من خلال مفاوضات وعرة مع بلدان. الكومونولث. وبعد الحرب العالمية كان لزاماً على بريطانيا العظمى أن تعيد النظر فى المكونات الرئيسية للمروة التي كونتها فى القرن التاسع عشر . وقد أصبح الفحم الإنجليزي غالياً جداً ، رغم أنه لا يمكن الاستغناء عنه بعد في صناعة الصلب. والصناعة الكياوية . ولكنه بلتي منافسة متزايدة من المنتجات البترولية في سوق. الطاقة . وتعرضت الأسواق الخاضعة لرءوس الأموال البريطانية لضربات قاسية ، فقد استبعدت شركة البرول البريطانية من الاستغلال المباشر للبرول الإيراني ، وتفوقت شرکة «كريول» ، وهي فرع من شركات استاندرد ، على شركة شل فى فنزويلا . وأقامت أمريكا لنفسها دعائم متينة فى الشرق الأوسط . فبحثت

بريطانيا في التجهيز بالمعدات الذرية ، عن حل لمشكلة الطاقة في المستقبل . وأصبحت تملك بعضاً من أرقى مراكز البحث فى العالم من حيث التجهيز ، وتعتبر بعض إنجازاتها ونماذجها من أجرأ الإنجازات من الناحية التكنيكية ، وأكثرها ثورية من الناحية الاقتصادية . ولكن ضخامة الاستبارات اللازمة للارتقاء بالبحث سريعاً تجعلها تتردد فى بعض الأحيان . وإلى أن يتم لها ما تريد أصبحت بريطانيا العظمى واحدة من أكبر منتجى الكهربا فى أوربا . فقد أنتجت ١٦١ مليار كيلوات ساعة في عام ١٩٦٢ ، بزيادة قدرها ٢٠٪ عن إنتاج آلمانيا ، ويرجع هذا الوضع إلى أن الكهربا هي أوفر الأشكال لتوزيع الطاقة وأكثرها مرونة ، وهي تكفل بصورة خاصة تحرير الصناعة من عبودية التوطن الى كانت تتحدد تقليدياً حسب ظروف الطاقة وتكاليف نقلها ، ونقصد هنا الفحم . واحتلت بريطانيا العظمى المكانة الأولى بأوربا فى مجال الصناعات العالية التخصص كصناعة المحركات من جميع القدرات واكافة الاستخدامات (السيارات والطيران والملاحة البحرية والمعدات الصناعية) ، وفي الصناعات الكياوية أيضاً التي تفوقت الشركات الإنجليزية فيها على الصناعة الألمانية ، رغم قوبها وصيبها الذائع . وأكثر من أي وقت مضى ، يتفق مع الواقع الجديد في القرن العشرين الوصف الذي وضعه أندريه سيجفريد للجزر البريطانية كورشة ميكانيكية كبيرة . وتتدخل الحكومة لتوجيه الإنشاءات الجديدة إلى المناطق التي يهدد فيها عرض اليد العاملة بإيجاد مناطق جغرافية للبطالة ، فتمنح الميزات الملموسة للصناعات الجديدة ، بأن تعد الأراضي إعداداً يلائم إقامة الإنشاءات الصناعية . وهناك تخطيط إقليمي حقيقي لتوزيع المعدات يؤثر بطريقة فعالة على توزيع الاستهارات والمبادرات، قنى عام ١٩٦٢ نجد أن ستين منطقة من « مناطق التنمية » قد استفادت من مساعدة الدولة . وتلقت الاغتمادات لإنشاء المساكن ولقيت تشجيعاً لقيام المشروعات الصناعية الجديدة بمساهمة الحكومة في نفقات المنشآت التأسيسية.

ولكن المستقبل ما زال يبدو غامضاً منذنهاية الحرب العالمية الثانية، فالاقتصاد الإمبراطوري يتحلل شيئاً فشيئاً ، ويحصل كل بلد من بلدان الكومنولث على استقلاله الاقتصادي والمالى الكامل. وفي عشر سنوات أي من ١٩٥٣ إلى ١٩٦٢ تناقصت صادرات الملكة المتحدة للكومنولث بحوالي ٤٠٪، وانتخفضت نسبتها من إجمالي الصادرات من أكثر من النصف إلى أقل من الثلث . ويوماً بعد يوم تزداد صعوبة موازنة الصادرات بالواردات . وتعيش بريطانيا في خوف من البطالة رغم أنها لم تعد تجد اليد العاملة غير المؤهلة للقيام بالأعمال الوضيعة في سوقها الدَّاخلية . فتأتى بها من جمايكا ومن هونج كونج أو من إيطاليا . إلا أن خوف بريطانيا الدائم من البطالة يرجع إلى أن اقتصادها ذا المستوى التكنيكي العالى معرض دائماً لأن تضيق أمامه منافذ التوزيع . وأدى تحويل الاستثمارات نحو الإنفاق على التجهيز بالمعدات ونحو التشغيل في الخارج إلى إزالة الاحتقان الذي تشكوه سوق الأموال ، ولا شك أن لبريطانيا العظمى مصلحة فى المشاركة فى اقتصاد أوربى منظم وموحد ، ولكنها لا تريد الدخول دون شروط فى السوق المشتركة . وفشلت في المفاوضات التي بدأت في هذا الخصوص عام ١٩٦٢ . إن فترة المفاوضات التمهيدية فى هذا الشأن والتي يمكن أنتمتد لمدة طويلة ، لفترة حرجة بالنسبة لها . وقد ظل الدخل القومى ثابتاً منذ عشر سنوات ( بالأسعار الثابتة ). بينًا زاد في جمهورية ألمانيا الاتحادية بنسبة ٢٠٪ ، وفي فرنسا بنسبة ١٠٪ وفي إيطاليا بنسبة ٢٥٪٪ . والأزمة البريطانية هي أزمة الاقتصاد الصناعي والتجاري .. وهي أزمة لا علاج لها طالما كان ٢٢٫٥٠٠,٠٠٠ من مجموع العاملين البالغ ٠٠٠,٦٠٠, ٢٣,٦٠٠ ، يحترفون مهنآ متعلقة بالصناعات أو فى القطاع الثالث . ومن جهة أخرى فإن إنجلترا بعددها الصغير من المزارعين إنما تنتج نفس الكمية الى تنتجها ألمانيا بعدد من الفلاحين يزيد عنها ثلاث مرات . ولذا لا يمكن أن. يكون الريف ، بأى حال من الأحوال ، منطقة تراجع بالنسبة لاقتصاد يعانى. الصعوبات . ومن المستحيل العودة إلى الوراء بالنسبة لهجرة فلاحيه ، تجاوزت



هنا النسب التي عرفتها المناطق الأوربية الأخرى تجاوزاً كبيراً. وفي مقابل ذلك فالحكومة الإنجليزية حريصة كل الحرص على الحفاظ على التوازن بين المناطق الصناعية والحضرية التي تشكلت في القرن التاسع عشر. ونجدها تقوم بعمليات لتجديد واطن الإسكان وللمساعدة على إقامة الصناعات الجديدة ، مما يربط السكان بنشاط التجمعات الحضرية . فتتخذ حركة تعمير الأراضي في الجزر البريطانية شكلاً خاصاً هو شكل « الكونور باشن » conurbation (التجمعات الحضرية).

وهذه الشبكات الحضرية الإقليمية تتمركز حول عاصمة كبيرة ، وتمتلك كل أنواع الحدمات ذات المستوى الراقى (ليفربول - مانسشر - برمنجهام - ليدز شفيلد - نيوكاسل - جلاسجو) . ومع ذلك ظلت لندن أكبر تجمع حضرى أوربى بعدد سكانها الذى يزيد عن ثمانية ملايين . وإن تجمع لندن وحده يعتبر مختبراً للتحول الإنجليزى لأنها تسعى منذ ثلاثين عاماً للانتقال من وظيفتها كميناء وكمخزن عالمي إلى مجرد عاصمة لبريطانيا العظمى ، مع احتفاظها بمكانتها كمركز صناعي على المستوى العالمي . وهي أيضاً مختبر للتحضر نظراً لما يجرى فيها من عمليات اللامركزية الحضرية القائمة على إنشاء المدن التابعة . إن إنجلترا رغم متاعبها ، وربما بسبب الحضرية القائمة على إنشاء المدن التابعة . إن إنجلترا رغم متاعبها ، وربما بسبب متاعبها هذه ، لم تكف عن أن تكون مثلاً للمبادرة في جميع المجالات .

وتعتبر جمهورية ألمانيا الاتحادية ، القوة الاقتصادية الأولى فى القارة ، فقد تخطت بسهولة محيرة الصعوبات المترتبة على الهزيمة وعلى تقطيع أوصالها وعلى ضغط عدة ملايين من المهاجرين واللاجئين على اقتصادها . وفى مدى عشر سنوات تمت تسوية المشاكل التي كانت تبدو وكأنه لا حل لها ، وتسبب أنواعاً قاسية من الحرمان . وأكد الاقتصاد الألماني وجوده من جديد في الأسواق العالمية . وزاد اللخل القوى من ١٩٦١ إلى ٢٤٠ مليار مارك من عام ١٩٥٢ إلى ١٩٦١ . وهذا يمثل زيادة في نصيب الفرد تقرب من ٢٠٪ بافتراض ثبات الأسعار ومع وضع زيادة السكان في الاعتبار . كما زادت المنتجات الصناعية الأساسية ، وضع زيادة السكان في الاعتبار . كما زادت المنتجات الصناعية الأساسية ، كالصلب والألومنيوم والأسمنت وحامض الكبريتيك ، بنفس النسبة .

ولكن يحق لنا أن نتساءل عن مدى مغالاة ألمانيا في التفاؤل عندما طورت طاقاتها الإنتاجية تطويراً لا يتوقف ابتداء من عام ١٩٦٢ . فإمكانيات البيع لا تتوفر بصورة مستمرة ، لأن الأثمان العالمية تنخفض في الوقت الذي يتجه فيه سعر التكلفة الألمانية للارتفاع . وعاماً بعد آخر تقل الزيادة فى إجمالى الإنتاج القومي بالأسعار الثابتة فقد كانت : ٨,٨٪ في ١٩٦٠ ، ٣,٥٪ في ١٩٦١ ، ٤٪ في ١٩٦٢ . ومع ذلك فليست هناك بطالة عامة الأمر الذي يدعو للدهشة ، إن ألمانيا هذه التي كان عليها أن تستوعب من ٣ إلى ٤ ملايين من العاملين العائدين نجدها تجند اليوم الإيطاليين والأسبانيين واليونانيين والأتراك للقيام بالأعمال الي لا تتطلب مهارة حرفية . ولكن السوق تضيق أمام بعض الصناعات ذات الإنتاجية المتزايدة ، فتلفظ جزءاً من يدها العاملة ــ وهي المؤهلة وتلقي بها في سوق العمل ـ وحتى الآن يتم دونما صعوبات الانتقال من صناعة إلى أخرى ويرتبط الأمر أحياناً بالهجرة من منطقة إلى أخرى ، أو بالتحول إلى نشاطات الحدمات أيضاً . ولكن الطاقة الإنتاجية في صناعة المعدات الصناعية لا تستغل بكاملها. وألمانيا في حاجة إلى التصدير . ولهذا فإن السوق المشتركة والعالم الثالث هما الهدفان أمامها . فالسيارات والأجهزة الصناعية والمنتجات الكماوية تشق طريقها نحو أفريقيا ، وآسيا الجنوبية وأمريكا اللاتينية وقد أعيد تشغيل الشبكة الممتازة للنقل الجوى لشركة لوفتهانزا ، وخطوط الملاحة البحرية الألمانية وصحب ذلك عودة التمثيل التجاري الألماني في العالم كله.

وإذا كان الاقتصاد الألماني قد تميز منذ نهاية القرن الأخير بتطور الصناعة الكاملة التي تبدأ بالمنتجات الأساسية ، وتصل إلى أكبر المنتجات تنوعاً ، فإنه بخالف الاقتصاد البريطاني في أنه يحتفظ بقطاع فلاحي له وزنه ومجهز بالمعدات تجهيزاً جيداً بشكل عام . ولكن إنتاجيته تنفاوت حسب الاستعداد الحاص بكل منطقة . ويهتم القطاع الفلاحي الألماني على الدوام بأن يتتبع تطور المعدلات العامة للاستهلاك . وهو يدرك أهمية الاستفاذة من نشاط الحدمات . بيد أن

الفلاحين الألمان يشكون من التفاوت الجدى بين عائد العمل فى الأرض وعائد العمل الله الله المعارد ويطالبون بحماية الإنتاج وزيادة أسعاره مطالبة شديدة إلا أن هذه الأسعار لا تقوى على المنافسة على المستوى الأورى .

وتكسب الصناعة الألمانية الكثير لو اختفت الحدود الجمركية في أوربا ، آما الزراعة فلا تقبل بحماس على هذه الفكرة. وعلاوة على هذا التناقض بين مصالح « القطاعات » فإن هناك تمايزاً إقليمياً . ذلك أن مركز الثقل في الاقتصاد الصناعي الألماني يتحرك بطريقة محسوسة منذ عشر سنوات نحو الضفة اليني للراين. فقد فقدت أهميتها المناطق التي تلقت دفعة قوية في ظل النظام النازى ، وخاصة منطقة « نيدر زاخسن » وهانوفر وميناء هامبورج بالقياس إلى حوض الراين ونقصد قطاع نيكر « شتوتجارت » ولود فيجزهافن - مانهايم ، وماين السفلي بفرانكفورت وماينس ، وبالذات قطاع الراين ـــ وستفاليا . وتبدو أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية كمجموعة من المناطق المتباينة بسبب طبيعتها ، بل أيضاً بسبب تطورها التاريخي الحديث . ونلاحظ في الواقع انزلاقاً عاماً للاستمارات وللطبقات الفتية من السكان العاملين من الشرق نحو الغرب والشمال الغربي ـ وتلازم هذه الحركة نوعاً آخر من الانزلاق يتخذ شكل انكماش المجال الاقتصادى الألماني ، ما دامت المناطق التي تعانى ضيقاً هي مناطق الحدود مع هولندا ، أى سلسفج ــ هولشتين ومداخل بوهمر. فالد . ولأسباب مختلفة عن تلك الى وجهت المخططين الإنجليز ، اتجهت السلطات الألمانية بدورها إلى أن تحد •ن التراجع الاقتصادى للمناطق المتطرفة والشرقية ، وعملت بصفة خاصة على أن تشجع تشتت صناعات التشطيب والصناعات الاستهلاكية . ورغم الجاذبية الهائلة لمنطقة الراين ، ولمدينة فرانكفورت كمركز تمويلي، فقد تمكنت ميونخ من جذب بعض المشروعات التي انتقلت من برلين الشرقية ومن «جمهورية ألمانيا الديمقراطية » ( وخاصة سيمنس) . إن الهيكل الاتحادى الألماني ، وتطور المدن الكبيرة ذات النظم الأساسية البرحة التي أصبحت عواصم للولايات، لهي أمور تتفق مع التشت

الجغرافي النسبي للاستهارات الصناعية ، كما يتفق وجود مناطق الإسكان حول مراكز الفحم في بريطانيا العظمي. وإذا كان ميناء لندن وبورصها قد لعبا دوراً مركزاً في إنجابرا ، كما لعبته باريس من الناحية الإدارية والتجارية في فرنسا ، مركزاً في إنجابرا ، كما لعبته باريس من الناحية الإدارية والتجارية في فرنسا ، فإن منطقة الفحم في الروهر وعلى ضفاف الراين تقوم بهذه الوظيفة في ألمانيا اليوم . إن مدينة بون ليست سوى عاصمة قامت مؤخراً ، أما المراكز المختلفة في البنوك والمشر وعات الكبيرة القائمة في فرانكفورت وكولونيا ودسلدورف وإسن ، فقد كانت تقوم منذ زمن طويل بوظيفة العاصمة الاقتصادية . وما زالت النظم الأساسية القائمة وأهمية الراين في الجغرافية الطبيعية الأوربية ، تجذب الاستهارات بما فيها الاستهارات الأمريكية . وخط الرون — الراين هو محور مرور البترول في أوربا الغربية . إن معامل التكرير التي تعالج أكثر من ثلث الحام المستهاك في أوربا الغربية في غرب القارة تقع بين منطقة استراسبورج وكارلسروه وبين برنيس (روتردام) . وأن المراكز الإدارية البروسية في برلين التي كانت قوة موازنة قد اختفت اليوم مما جعل القاعدة الرينانية للقوى الألمانية تؤكد مكانتها دون منازع . وإذ تؤكد ألمانيا أنها من بلاد الراين بشكل أساسي ، تعلن بكل قوة من أنها دولة من الدول الأوربية .

وقد حققت إيطاليا أكبر قفزة للأمام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالمقارنة مع بلاد أو ربا الغربية والمشكلة الجوهرية بالنسبة لها هي مشكلة توحيد الأراضي القومية اقتصاديبًا واجتماعيبًا . تلك الأراضي التي ما زالت تعانى حتى الآن من نتائج التاريخ الانفصالي الذي عرفته والذي لم تضع له الوحدة السياسية التي تمت منذ قرون سوى نهاية ظاهرية فقد استمرت الهوة بين الشمال والجنوب تزداد عمقًا حتى الحرب العالمية الثانية ، طالما كان الشمال يتبع نموذج شمال غرب أو ربا الصناعي ويندمج معها من الناحية العددية ، بينما كان ينطبق على الجنوب أكثر فأكثر ، تعريف المنطقة المتخلفة التي تأخر تطورها الاقتصادي والاجتماعي ، والتي تقع في نفس الوقت ضحية لانتزاع القوى الإنتاجية منها لصالح الشمال . وقد

بدت الهجرة علاجاً لهذا الوضع ، طالما كانت إيطاليا غير قادرة على حل مشاكلها . وبعد نهاية الأوهام الإمبراطورية وجدت إيطاليا طريقها فى تنمية صناعية على درجة عالية من التخصص ، وبناء اقتصاد للخدمات قادر على مواجهة تعدد الطلب على المساعدات التكنيكية . ومرة أخرى كان الشمال هو الذي استوعب هذا الشكل الجديد من التطور ، ولكنه ساهم في التوحيد الاقتصادى القومى مساهمة مزدوجة بتقديمه لرءوس الأموال والتكنيك اللازم لتزويد الجنوب بالمعدات (إنشاء صندوق الجنوب وشركة تنمية الجنوب ، وسفيمز ، إلى آخره) من جهة ، وبامتصاصه لجزء كبير من فائض اليد العاملة فى الأقاليم الجنوبية من جهة أخرى. وبالتأكيد فإن المشروع لم يكتمل بعد . فهناك مشاكل جدية مثل المشكلة المزمنة لعدم التوظف الكامل في نابلي ، والوجود الدفين لهياكل اجماعية بالية يعبر عنها استمرار وجود ألمافيا (٢) العنيد في صقلية . ولكن كل هذا لا يمكن أن يقلل من أهمية ما تم إنجازه في مجال التنمية الإقلي ية وبالذات في مجال إيجاد الوظائف الصناعية. ومع ذلك فإيطاليا لاتستطيع استخدام كل بدها العاملة ، خاصة وأن خصوبة المواليد كانت حتى ١٩٤٠ مرتفعة عما هي عليه الآن، مما تسبب في وجود عرضهائل من القوي العاملة الفتية. وما زالت الهجرة الدائمة أو المؤقتة أمراً ضروريًّا . ولكنها تنم اليوم إلىأوربا بصبِّهة أساسية (فرنسا ، ألمانيا ، سويسرا ، هولندا ، بل و إنجلترا ) وهي لم تعد قاصرة على هجرة عمال المناجم وتشييد الطرق بل أصبحت تضم عدداً متزايداً من العمال المؤهلين .

وبين عامى ١٩٤٨ ، ١٩٦٢ تضاعف نصيب الفرد من الإنتاج القوي . وفي الوقت الذي يعانى فيه الاقتصاد الإنجليزي والألمانى والفرنسي من هدوء ملحوظ من ١٩٦٠ يواصل الاقتصاد الإيطالي ميله الشديد للصعود . وقد تراوحت الزيادة السنوية في الدخل القوى بين ٦ و ٨٪ فيا عاى ١٩٥٩ و ١٩٦٣ . وأصبحت الزيادة ظاهرة عامة وارتفع الدخل الزراعي مع ارتفاع الدخل الصناعي

<sup>﴿</sup> ١ ) أَلمَافيا : عصابة إجرامية سرية ذَات أَصول تاريخية قديمة . (المعرب)

بل بأسرع منه . وزادت الاستهارات البالغة الأهمية من الطاقة الإنتاجية خلال العقد الجارى وخاصة في مجال تكرير البترول والبتروكياويات (في مدن رافنا سيراكوزا – تارنتي – برنديزي) وزاد الاستخدام بنسبة الثلث في مدي عشر سنوات . ولكن إيطاليا تحتاج إلى أسواق خارجية خاصة لتبيع فيها منتجاتها الزراعية والصناعية المرتفعة الأسعار . وهي تطالب لفائض يدها العاملة بحق العمل بالبلاد الحجاورة . وإيطاليا تدعو السائحين لزيارتها واستهلاك منتجاتها والتمتع بخدماتها . إنها تضبع نفسها بحزم في عداد الدول الأوربية . وقد تغلبت التقاليد القارية السائدة في المنهال على تقاليد البحر الأبيض السائدة في الجنوب . إن روما هي العاصمة السياسية ، ولكن الأعمال تدار في تورينو وجنوا وميلانو .

لقد كانت التقاليد الهولندية في ارتياد البحار مصدراً لمغامرات استعمارية مختلفة تركزت حول استغلال الهند الهولندية بأساليب على درجة استثنائية من الفعالية . وقد وجدت هولندا نفسها بعد التجارب القاسية للحرب العالمية الثانية واحتلال أراضيها وتدمير المنشآت القائمة وتخريب جزء من مدينة روتردام، وجدت هولندا نفسها عرومة من إمبراطوريتها فيا عدا غيانا وغينيا الجديدة . فأصبح الاتجاه الاقتصادى الجديد ذا شقين : تنظيم اقتصاد للخدمات عالمي المدى ، والتصنيع . ويستند هذا الاتجاه الجديد على سياسة حازمة لاستغلال أراضيها وتوزيع قوى الإنتاج كما يستثمر بشكل صائب وسليم مزايا الوضع المخزافي لأرضها القومية عند مصب طريق الراين الكبير . لقد بهضت روتردام من عثارها وأصبحت مدينة نموذجية وأول ميناء أوربي . وإن الجبة الحضرية التي متد من « نيف ماس » إلى إجسل ، ومن روتردام إلى أمستردام مارة بلاهاى ، متد من « نيف ماس » إلى إجسل ، ومن روتردام إلى أمستردام مارة بلاهاى ، متد من « نيف ماس » إلى إجسل ، ومن روتردام إلى أمستردام مارة بلاهاى ، متد من « نيف ماس » إلى إجسل ، ومن روتردام إلى أمستردام مارة بلاهاى معدل وبها حوالى ثلاثة ملايين نسمة وتضم جهازاً لإدارة الأعمال ، هذه الجبة استطاعت أن تفرض خدماتها في مختلف المجالات على البلاد المجاورة . وبهولندا أعلى معدل خصوبة المواليد بالنسبة لجميع بلاد أور باالغربية فقدزاد عدد سكانها بنسبة لحصوبة المواليد بالنسبة لحميع بلاد أور باالغربية فقدزاد عدد سكانها بنسبة لحموبة المواليد بالنسبة لحميع بلاد أور باالغربية فقدزاد عدد سكانها بنسبة لحصوبة المواليد المورد المناسة وضربت هولندا أروع مثل للتحول الاقتصادى ،

وأصبح عليها أن تستدعى عمالاً من الخارج للقيام ببعض الأعمال ، كالأشغال الهيدروليكية واستغلال منطقة « زويدرزية » القديمة . ورغم تأخر بعض مناطق الشهال والشرق ، فإن إنتاجية العسل في الزراعة والصناعة الهولنديتين مرتفعة ارتفاعاً ملحوظاً . وتتم معالجة كل المشاكل بأعلى درجة من الكفاءة الفنية .

وتلخل هولندا غمار الحلبة الأوربية بصورة كبيرة ، فتذهب إلى أبعد من نطاق علاقاتها مع البلدين الآخرين اللذين يكونان معها مجموعة « البنلوكس » بل والبلاد المجاورة . وهي تواجه منافسة أجنبية في شي الميادين ابتداء من مجال الصناعات الكهربائية الدقيقة (فيلبس) حيى بناء السفن وصناعة المنتجات الكياوية . وما زالت هولندا نشطة للغاية في التجارة وفي معالجة المنتجات الغذائية القادمة من وراء البحار (يونيلفر) . وقد زادت الطاقة الإنتاجية فيها بشكل منتظم بنسبة تتراوح بين ٤ و ٥ / سنوياً منذ عشر سنوات ، بيد أنها ستستفيد في السنة المقبلة من بدء استغلال منابع الغاز الطبيعي في « جروننج » ، التي تعد أهم منابع الغاز الطبيعي في أوربا . وفي نفس الوقت تدعم هواندا مركزها كمورد المخدمات للدول المجاورة .

وكانت ظروف بلجيكا في الفترة ما بين عامى ١٩٢٠ و ١٩٤٠ تبدو أفضل من ظروف هولندا لأنها كانت تتمتع بوجود موارد قوية من الفحم ، كما ورثت تركة من المعدات الصناعية ومن قواعد النقل والتبادل — هبطت قيمتها تدريجيتا لتقادمها . وأصبحت بلجيكا اليوم في مركز أصعب من مركز هولندا وأضحى استغلال الفحم فيها يتكلف أكثر مما كان يتطلب في الماضى . وغدت الصناعة الثقيلة فيها تحتاج إلى التجديد ، وتفتقر بعض الأعمال فيها إلى اليد العاملة . أما ه أنفرس » التي أفادت من دمار روتردام غداة الحرب فقد عادت من جديد إلى مركز التابع ، رغم القناة التي تم شقها بين نهرى إسكو والراين . وتبلغ حركتها ربع حركة روتردام . ومع ذلك فما تزال بلجيكا ولكسمبر ج من المراكز الأساسية المصناعة الأوربية الكبيرة . وتعد جزءاً من التجمع الجغرافي والتكنيكي والمالي

لنطاق الفحم ، الذي يحيط بحوض الفلامند ووستفاليا . ولكن تناقض المصالح لا يزال كبيراً داخل دول « البنلوكس » التي تلعب فيها هولندا دوراً قيادياً . ولا يمكن أن تختفي هذه التناقضات إلا في إطار أوسع ، هو الإطار الأوربي .

\* \* \*

وتحتل فرنسا بدخلها القوى الإجمالي البالغ ٢٣٣ مليار فرنك في عام ١٩٦١، المكان الثالث بين اقتصاديات أوربا بعد المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية (كل منهما ٣٠٠ مليار). وهي في حالة توسع اقتصادي مستمر، ولكن المعدل العام أو المتوسط ينتج عن التقدم غير المتساوى للقطاعات المهنية المختلفة . وتثابر فرنسا منذ عشر سنوات على الأقل فى عمل دؤوب ، وإن كان صعباً في أغلب الأحوال ، للتحول الاقتصادى حتى تقضى تدريجياً على تلك القطاعاتمن اقتصادها غير القادرة على المنافسة . ويصحب هذا التطور اختفاء المشروعات التي يعتبر مركزها الاقتصادي «حديثًا ». أو يتم إدماجها مما يترتب عليه حدوث عملية تركز تتفاوت حدثها حسب المجالات . فنجد أن القطاعات المتقدمة يمثلها علىأى حال عدد منأضخم المشروعات ومن بينها بعض الصناعات التقليدية الى تحتفظ بمركز قوى إلى جانب الصناعات الجديدة الى ارتفعت إلى الصفوف الأولى بسبب تطور التكنيك ، كصناعة الصلب والتعدين الثقيل (هناك أربعة مشاريع بلغ مجموع أعمال كل منها ما يزيد عن مليار فرنك) والصناعات الكهاوية ( ونذكر ثلاثًا من الشركات الكبرى في فرنسا : بلغت أعمال شركة الرون\_ بولنك ٤ مليارات ، ومجموعة شركتي سان ــ جوبان وبشني أكثر من مليارين ) والصناعات الكهربائية (تعد الشركة العامة للكهرباء ، شركة طومسون هوستون من بين المشروعات الثلاثين الأولى فى فرنسا) ويتمتع النشاط في مجال البترول بثقل كبير في القائمة المالية : إذ تعد خمس من شركات البترول من بين العشرة مشروعات الأولى فى فرنسا وفى مقابل هذا تراجعت صناعة النسيج بدرجة كبيرة أمام التقدم السريع الذي حققته الصناعات ( الطليعية »



(شكل ٧ أ، ٧ ب) التباين الإقليمي. في بلدان السوق المشتركة الست



أخيراً ، إذ يحتل أكبر مشروع في صناعة النسيج المرتبة التاسعة والحمسين بين المشروعات الفرنسية ويحتل ثانى مشروع المرتبة التمانين (عام ١٩٦٢) . وهناك أيضاً تفاوت ملحوظ في التطور الصناعي للزراعة حيث تحقق مناطق الاستغلال المركز ، والمزودة بمعدات حديثة ، عائداً كبيراً ومعدلات إنتاجية مرتفعة ، بينا تعانى تلك المناطق التي ما زالت الملكيات فيها مفتتة أزمة اقتصادية واجتماعية كامنة . وتزداد خطورة تفتت الملكية بسبب نقص الاستثمارات فيها وما يسودها من مفهوم خاطئ عن الأساليب الحديثة .

وينعكس عدم التناسق والتنمية الاقتصادية فى شكل تفاوت إقليمي كبير، مما يؤكد في بعض الحالات ، ويعدل في حالات أخرى ، التباين الذي نشأ من قبل بين المناطق التي عرفت بغناها والمناطق التي عرفت بفقرها ، أو تأخر التطور فيها . فعلى المناطق الصناعية في الشمال والشرق أن تواجه ضرورة تكييف نفسها مرة أخرى مع الظروف التكنيكية والاقتصادية الجديدة . وقد بدت عدة دلائل تشير إلى أن المنطقة الشمالية قد بدأت تشيخ . وقد طرأت بعض التحولات الداخلية على أوجه النشاط في المنطقة الشالية ، وتكونت تجمعات إقليمية مما أعطاها ملامح جغرافية جديدة إذ نراها من جهة تنجذب نحو نهر «إسكور» الذي أصبح مرتبطاً منذ الآن بالراين وبروتردام ارتباطاً مباشراً ، ومن جهة أخرى نرى عوامل تشد الشمال الفرنسي نحو صناعة الصلب الساحلية ( في دنكرك) . ولم يعد فى الإمكان أن يظل اللورين الصناعى مقصوراً على صناعة الصلبفقط فى الوقت الذى بدأ فيه إنتاج الصلب بطريقة اقتصادية يتأصل ويتدعم فى أماكن أخرى . ومما يثير القلق النمو التضخمي للتجمع الباريسي وما يترتب عليه من نتائج اقتصادية واجماعية (من تضخم النفقات اللازمة لإعداد وإدارة الخدمات العامة والخاصة) وفي الوقت الحاضر تبذل الجهود لإبعاد أحدث الصناعات عنه ، وهي في نفس الوقت أكثرها قابلية للتحرك . وقد سجل ذلك نجاحاً نسبياً في اتجاهين: الأول نحو السين الأدنى والثانى نحو الجنوب الشرقي: أى مدن ديجون وليون وجرينوبل ، والبلاد الواقعة على مشارف الألب . واليوم يبدو أن وادى الرون قد بلغ المصير الذى هيأته له الظروف الجغرافية الطبيعية . وبعبارة أخرى فإن التحولات الرئيسية والمشروعات الجديدة تجرى فى المنطقة ألا الأوربية ، من فرنسا ، أى تجاه محور الرين . وفى مقابل هذا يزداد الفراغ الاقتصادى وتزداد الشيخوخة فى الجزء الأكبر من مناطق الغرب والوسط والجنوب. وليس هذا أقل المشاكل التى يولدها التطور الحالى وما يبشر به من انفتاح على اقتصاد أوربى ، وإذا صرفنا النظر عن العوامل الأخرى فما نراه من عدم التناسق بين شرقى فرنسا وشالها و بين نصفها الغربى والجنوبى الغربى ، يشبه بعض الشيء اتجاه النشاطات الرئيسية فى جمهورية ألمانيا الاتحادية الميل من الشرق إلى الغرب . ولكن فرنسا إذ تنكمش نحو منطقة باريس والشهال والشرق والحط الذي يرسمه نهر الرون إنما تدير ظهرها لواجهها البحرية الطويلة ولبعض من طاقاتها الزراعية التى لا يستهان بها .

\* \* \*

وربما لعب دوراً في هذا الشأن وجود نوع من الأرض الحرام الاقتصادية فيا وراء البرانس. فهناك أسبانيا بدخلها القوى الذي يبلغ ٤١ مليار فرنك والبرتغال بدخلها ١٠ مليارات وهما دولتان لا تتحملان المقارنة مع الدول الصناعية . وهنا ينخفض نصيب الفرد إلى ١٣٠٠ فرنك في أسبانيا وإلى ١١٠٠ في البرتغال . ورخم وجود الصناعات العريقة في منطقة أستوريا وفي بسكاى وفي قطالونيا بصفة خاصة ، فإن شبه جزيرة إيبريا ما زالت تبدو بلداً متأخراً في كل شيء . وبسبب تعرضها المتكرر لعمليات السيطرة من قبل رأس المال الأجنبي ، تظل تلك المنطقة كبلد عني عليه الدهر ومتخلف اقتصادياً في نفس الوقت . وقد جعلها هيا كلها الاجتماعية وكذلك ضعفها الاقتصادي بلداً عتيقاً وشاذاً في أوربا . وبصفة دورية تغمرها موجة من الاستيقاظ ، ويتردد فيها صدى الدعوة لرأس المال الأجنبي وكأن الأمر يبشر بالاستيقاظ ، ولكن سرعان ما تخمد هيا كلها الاجتماعية هذه

الإرهاصات. ومنذ بضع سنوات أخذت أسبانيا تفخر بأنها قد أقبلت على مرحلة جديدة في تطورها. فقد بذلت الحكومة جهداً تصنيعيًّا كلفها غاليًا (إذ هبطت قيمة البيزيتا مرتين في أقل من خمس سنوات) ثم نفذت بعد ذلك خطة لإعادة الاستقرار افتتحتها بتخفيض جديدللعملة مما شل النمو الاقتصادي ولبعث الحياة فيه مرة أخرى وجهت دعوة جديدة للاستمارات الأجنبية. وقد تستفيد أسبانيا من خطر الانكماش الذي يوجد فرصاً ملائمة للاستمارات الجانبية. ولكن هذا البلد يعتبر شريكاً باهظ التكاليف بالنسبة لأمريكا بل ولأور با أيضاً.

# ( ب ) التنظيات الأوربية :

هناك صعوبات متعددة تعترض قبام التنسيق والمشاركة بين الكيانات المختلفة رغم الاتفاق المبدئي بين دول أوربا الغربية جميعاً على ضرورة تبسيط التبادل ، وقيام نوع من التخصص في كل بلد حسب استعداده الحاص ، في إطار نظام عريض للتعويض يجنبها عدم التوازن القوى أو الإقليمي. وأكبر الاتحادات هو الهيئة الاقتصادية للتعاون والتنمية O.E.G.D وكانت في البدء تسمى : الهيئة الأوربية للتعاون الاقتصادي O.E.G.D وتغيرا مها عام ١٩٦٢ . وقد تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتسهيل التبادل التجاري عن طريق اتحاد المدفوعات الحرب العالمية الثانية لتسهيل التبادل التجاري عن طريق اتحاد المدفوعات الاقتصادية للتعاون والتنمية تشجيع تطور البلاد المعنية بواسطة التعاون التكنيكي والعلمي وتشترك فيهابر يطانيا (١) ولكنها من جانب آخر تحتفظ باستقلالها النقدي مع بلاد الكومنولث (منطقة الإسترليني) .

وقد ظهر أن اتساع نطاق هذه المجموعة وتفاوت أجزائها لا يجعلها سوى

<sup>(</sup>١) الأعضاء هم بريطانيا العظمى وإيرلندا وبلجيكا ولكسمبرج وهولندا وسويسرة والنمسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية والسويد والنرويج والدانمرك وإيسلندا وفنلندا وأسبانيا والبرتغال واليونان وتركيا وإيطاليا وفرنسا .

الطاقة الإنتاج ، بالمليار ميجاوات . الأنصبة الفردية بالميجاوات نسمة/سنوياً

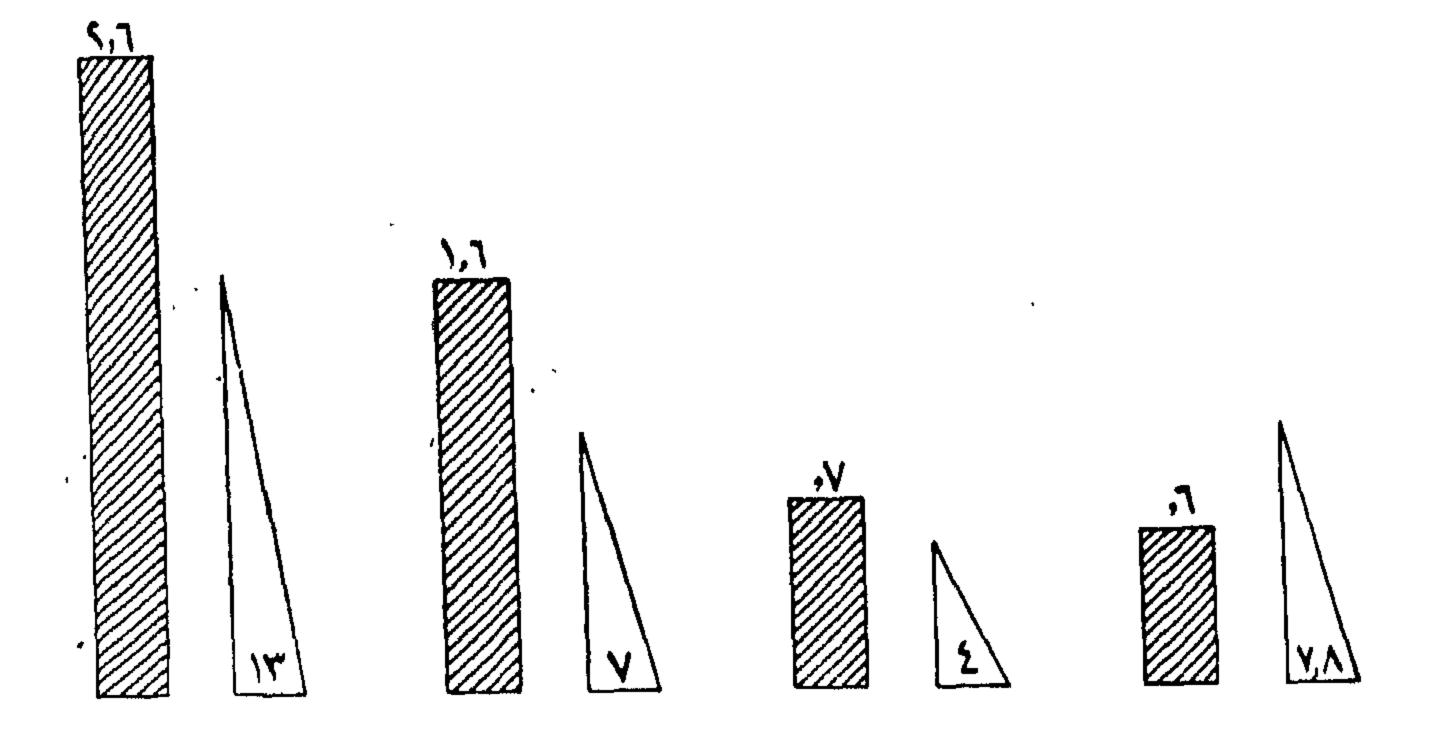

الصلب الإنتاج بالمليون طن الأنصبة الفردية للكيلوجرام / نسمة سنوياً

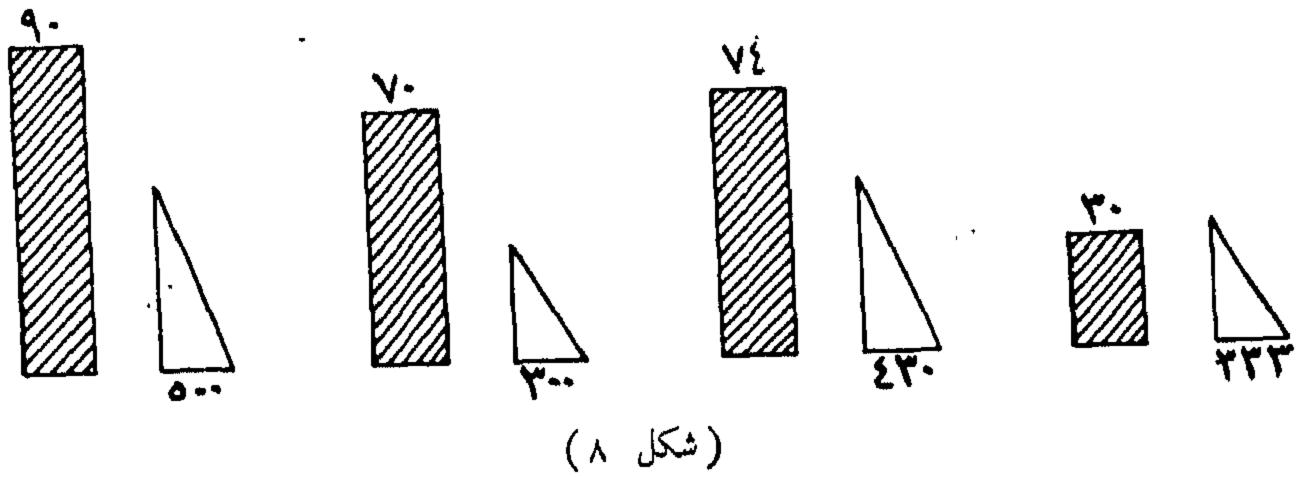

(شكل ۸) الإنتاج الصناعي المميز بالمجموعات الكبرى من البلدان الصناعية

مجموعة من البلدان تستخدم نفس المناهج فى حساب مبادلاتها وتخفيض الحواجز الجمركية . ومن هنا جاءت عبارة « منطقة التبادل الحر الكبرى » .

و بعد ذلك بفترة شكلت بريطانيا العظمى اتحاد التبادل الحرمن سبع دول، سمى بمنطقة التبادل الحر الصغرى ويضم علاوة على الجزر البريطانية ، النرويج والسويد والدانمارك والنمسا وسويسرا ــ والبرتغال (١٩٦٠).

ولكن الشكل الوحيد للدمج الذى تجاوز حتى الآن مجرد التنظيم للتبادل التجارى هور المجموعة الاقتصادية الأوربية» أو « السوق المشتركة» أو « أوربا الست دول » التى نشأت نتيجة لتوسيع اختصاصات الجماعة الأوربية للفحم وللصلب دول » التى نشأت نتيجة لتوسيع اختصاصات الجماعة الأوربية تستهدف فى الأصل وللصلب مون الفحم والصلب مع تفادى ظهور سوق الروهر المركزة تركيزاً فائقاً مرة أخرى ، وما يترتب عليه من أخطار عدم التوازن ، كتلك التى عرفنا ، آثارها السيئة قبل الحرب العالمية الثانية . وأطلقت تلك المجموعة حرية التبادل بالنسبة للفحم والكوك والمعادن الحام والزهر والصلب ومنتجات الصلب الثقيلة . وأصبح من الحتم التخلى عن المؤسسات الاقتصادية الحديثة أو تجديدها . وأنفق وأصبح من المجتم التخلى عن المؤسسات الاقتصادية الحديثة أو تجديدها . وأنفق كل بلد من البلاد الأعضاء على الاستثمارات الضخمة ، ليكون قادراً على المنافسة وساهمت القروض الأمريكية مساهمة كبيرة فى تجديد أساليب صناعة الصلب الأوربية فتضاعفت طاقاتها الإنتاجية عما كانت عليه فى عام ١٩٣٨ .

و بمعاهدة روما أقيمت السوق المشتركة في ٢٥ مارس ١٩٥٧ وكان الأمر يتعلق أولا بإقامة اتحاد جمركي يتضمن إلغاء ما يعوق التبادل بين بلدانه ، كما نصت المعاهدة على اتباع نظم مشتركة في التجارة مع بلدان العالم الأخرى ، وتوجب إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الست نهائيًّا في بحر اثنتي عشرة سنة على الأقل وخمس عشرة سنة على الأكثر ، تبدأ منذ التوقيع على المعاهدة ، وتنهى من ناحية المبدأ فيا بين على ماعى ١٩٦٩ . وينبغى أن يتم هذا الإلغاء على دفعات (تخفيضان كل منهما ٣٠٪ والثالث ٤٠٪)، ولا يجوز عقد أي اتفاق دفعات (تخفيضان كل منهما ٣٠٪ والثالث ٤٠٪)، ولا يجوز عقد أي اتفاق

حول الأسواق بين عدد من دول السوق ، فتعالج كل المشاكل عن طريق الست دول مجتمعة . وتنص المعاهدة على حرية انتقال العمال (وهذا شرط طالبت به إيطاليا على وجه التحديد) وتنسيق السياسة الاقتصادية وتجميع الإمكانيات التي تضمن تحويل المشروعات التي تلاقي صعوبات في أقصر فترة وبأحسن الطرق (أو إعادة التأهيل المهني لليد العاملة بحيث تتلاءم مع التغييرات التكنولوجية ) واتباع سياسة زراعية مشتركة وسياسية جماعية لمساعدة البلدان المتخلفة . وفي الأمر الذي لن يتوفر في الواقع إلا بسلسلة من الإجراءات المطردة التي تقضي الأمر الذي لن يتوفر في الواقع إلا بسلسلة من الإجراءات المطردة التي تقضي والإدارية التي تعوق انتقال رءوس الأموال والاستثارات . وللسوق المشتركة والإدارية التي تعوق انتقال رءوس الأموال والاستثارات . وللسوق المشتركة مؤسساتها المستقلة عن حكومة كل دولة ، ولها بلختها التنفيذية ومجلس الوزراء وجمعية برلمانية أوربية ومحكمة خاصة .

ومن أهداف الجماعة الاقتصادية الأوربية أن تسهل استثمار الأموال الأمريكية في أوربا . وقد زادت هذه الاستثمارات من عام ١٩٥٧ إلى عام ١٩٥٩ من ٨١٠ ملايين إلى ٢,١ مليار دولار وزعة حسب الجدول الآتى .:

الاستثارات الأمريكية الخاصة في بلدان السوق المشتركة من١٩٥٢ إلى ١٩٥٩ (١)

| 1909  | 1908 | 1904 | 1907 | 1900         | 1904 |                 |
|-------|------|------|------|--------------|------|-----------------|
| V90   | 777  | ٥٨١  | 244  | 444          | 401  | ألمانيا الغربية |
| 41.   | ۲۰۸  | 144  | 10.  | ۱۳٤          | 90   | بلجيكا-لكسمبرج  |
| ٦٣٢   | ०१५  | १७१  | ٤٢٧  | ` <b>"</b> " | 774  | فرنسا           |
| 1414  | ۲۸۰  | 404  | 1.4  | 107          | ۸۰   | إيطاليا         |
| 1 455 | 4.4  | 191  | 17.1 | 177          | 1.4  | هولندا          |
| 3917  | 19.4 | ١٦٨٠ | 1499 | 1171         | ۸۱۰  | المجموع         |

<sup>(</sup>١) الوضع الإجمال في نهاية العام .

بعض الأمثلة عن امتداد جذور الشركات الأمريكة الكبرى في السوق المشتركة : الصناعة الكماوية : في ألمانيا : أسست دبونت دى نمورس فرعاً وشركة مشتركة مع « ساختلبن ا . ج ، لبناء الصناعات الكماوية ، وشركة « كيمياء بيجمنت » المساهمة ، وشركة الولايات المتحدة للمطاط على طريق فرعها « نانجاتوك للكماويات » و بالاتفاق مع « باير » . وفى بلجيكا : أنشأت « يونيون كاربيد » الشركة الكماوية لمشتقات البترول شركة مساهمة ، « وكوبنام وأموكو » وهي فرغ كياوي من «استاندرد أو يل أوف انديانا» . وفي فرنسا : أقامت « داو الكماوية ، عن طريق فرعها السويسرى بالاشتراك مع شركة « بشيني » : شركة البلاستك الكماوي، وشركة الولايات المتحدة ، للمطاط بالاشتراك مع « أوجين » ، وأسست فيلبس بتروليوم وشركة الفحم القارية الشركة الفرنسية للفحم الأسود شركة مساهمة، وشركة « جود فرى ل . كابوت » إلخ . وفي إيطاليا : كونت « يونيون كاربيد » بالاشتراك مع « إديسون » شركة سيلين.ش . م ، وأسست أولين ماثیسون » مع رومیانکا شرکة «نا نجا توك رومیانکا » وأنشأت « د ا و » الکهاویة فرعاً هو « داوكيميكا أتيليانا » . وفي هولندا أ كون ل . ف جودرش بالاشتراك مع الجميني كونتستر ودي شركة جديدة هي ن . ف الصناعات الكياوية . ا . ك . المتحدة جودرش وأنشأ « ديبونت دى نيمورس » مصنعاً كبيراً للخيوط الصناعية في ١ دور درخت ١ .

الإنشاءات الكهربائية والميكانيكية: في ألمانيا عقد اتحاد « بندكس كوربوريشن وتلفونكن » (تلدكس ) « وراديو كوربوريشن أوف أميركا » اتفاقاً للتصنيع مع مصنع « متز » ، جون ديراند كومباني » ، ويسيطر على « هينريخ لانزا ا . ج » ، وأسست « أميركان ماشين آند فوندري » فرعاً باسم « ا . م . ف دويتشلاند » . وأسست شركة منتجات الطيران والبحرية الشركة الألمانية « ا . م . م المساهمة » . وفي بلجيكا أقامت شركة وستنجهاوس الدولية للكهرباء بالاشتراك مع ورش جاسبار بورندي كوربوريشن » مصنعاً في ماليين ، وكوّن « جاردنر

ونيفر، اتحاداً (كونسورتوم) مع شركة « برج ونيفل » « وتبورماين كوريوريش في مدينة برج وتسللت « يونيون تانك » إلى شركة « ورش الإنشاءات » في مدينة في لبروك واتخذت اسم شركة جرافر المساهمة — وفي فرنسا اشترك بورندى في قسم س - ج . ى التابع لشركة « بريسيسزيون ميكانيك لابينال » لتكوين شركة بروندى المساهمة ، ولشركة يونيند إيركراف » مصالح بشركة برسلك ، وأسست وستنجهاوس الدولية للكهرباء فرع وستنجهاوس الكهربائية لأوربا ، وأسس بارسون آندهوايتمور شركة بلاك كلاوسون . وأسس ج ويراند كومباني شركة بروندى دير » الفرنسية الى تسيطر على أغلبية رأس مال الشركة القارية للزراعة الميكانيكية . وأقام بورجز في منطقة نورماندى مصنعاً لصناعة وتجميع الآلات الميكانيكية في « فاندوفر » . الحاسبة . وتولى أليس شالمرز إدارة شركة المنشآت الميكانيكية في « فاندوفر » . الحاسبة . وتولى أليس شالمرز إدارة شركة المنشآت الميكانيكية في « فاندوفر » . الإيطالية مصانع تنتج الأدوات الإلكترونية في الأقاليم الجنوبية . واستقرت في إيطاليا « أميركا ماشين اندفوندرى » بمساعدة « س ا . ى . ب » وفي هولندا إيطاليا « أميركا ماشين اندفوندرى » بمساعدة « س ا . ى . ب » وفي هولندا ولم متانة مركز شركة فيلبس أنشأت « جنرال الكتريك » شركة صناعة الأجهزة الإلكترونية ن . ف . وغيرها .

المؤسسات الأمريكية الجديدة في أوربا منذ إنشاء السوق المشتركة (حسب القطاعات المهنية)

| الإجمالي | هولندا | بلجيكا<br>ولكسمبرج | إيطاليا | فرنسا | ألمانيا |                       |
|----------|--------|--------------------|---------|-------|---------|-----------------------|
| ٥٩       | 14     | 1/                 | 11      | 11    | Y       | الصناعات الكماوية     |
| 77       | 10     | ١٥                 | ۱۳      | ۱۳    | . ۲۱    | الإنشاءات الميكانيكية |
| 77       | 4      | <b>v</b>           | ٧       | ۲     | ٨       | الإنشاءات الكهربائية  |
| 19       | ٠ ٣    | <b>Y</b>           | ٦       | ٥     | ٣       | وسائل النقل           |
| ۶۸٦ پا   | ۲.     | ۱۳                 | 17      | 17    | 41      | منوعات                |
| (1 414   | ٧٥     | 00                 | ٥٣      | ٤٧    | 7.      | مجموع كل الفروع       |

<sup>(</sup>١) وفى نفس الوقت لم ينشأ فى بريطانيا العظمى إلا ٢٦ مشروعاً أمريكيًّا .

و بمنطق ما كر تعتمد الدول الست على الاستمارات الأمريكية لتدعيم طاقاتها الإنتاجية ولتصل إلى مستوى يتيح لها وضعاً أفضل بالنسبة للولايات المتحدة والاتحادالسوفييتي في نفس الوقت. ولكن هذه النتيجة لا يمكن بلوغها إلا باشتراك بريطانيا العظمى ، وبالتالى اشتراك بلاد الاتحاد الصغير للتبادل الحر. وأن المشكلتين الأساسيتين اللتين تطغيان على الشئون الأوربية في بداية الستينيات هي دخول بريطانيا العظمى في السوق المشتركة وتنفيذ معاهدة روما (الحاصة بتخفيض التعريفة الحمركية) التي تلاقي الصعوبات وخاصة في مجال تجارة المنتجات الزراعية . وذلك لأن الزراعة الألمانية ـ وإلى حد ما الزراعة الفرنسية أيضاً ـ في مركز ضعيف بالنسبة للزراعة في البلدان الأخرى للسوق المشتركة .

# الفصل الثانى محور البحر المتوسط والشرق الأوسك طب الوحدة العربية والبترول

فيا مضى كان البحر المتوسط هو العالم المتحضر ذاته. أما اليوم فتحيط به بلاد متأخرة فى تطورها التكنيكي والاقتصادي بل والا جماعي في معظم الأحيان. وبعد الاكتشافات الكبرى انتقلت المبادرة الاقتصادية وروح إنشاء المشروعات إلى شمال غرب أوربا ، مما جعل البحر المتوسط محروماً من كل شيء. وظل ملجأ لبقايا الماضي البالية سواء في أسبانيا ، أو الجنوب الإيطالي ، أو في جنوب شبه جزيرة البلقان في أوربا ، أو على الساحل الغربي لآسيا ، أو في المغرب . ولكن هذا التلاقي في التخلف لا يصدر عن نفس السوابق التاريخية . فني أوربا يتعلق الأمر باقتصاديات تجمدت في نفس الحالة من التطور التي كانت عليها عندما جرفت الثورة الصناعية بقية القارة في عمليات تحويلية متزايدة السرعة . ومجا زاد من فقر المناطق الأوربية من حوض البحر المتوسط أن اغترفت منها والثروات والرجال لصالح الأقاليم التي تجرى فيها عملية التصنيع .

وبعد تطورات تاريخية مختلفة وجدت بلاد المغرب والشرق الأدنى والأوسط نفسها جميعاً في حالة من التخلف والبؤس الاجتماعي: زراعة بدائية منخفضة العائد والإنتاجية ، فقر في المعدات ، وتأخر في التصنيع ، وضغط ديمجرافي متزايد ، وتضخم في المدن مصحوباً بتكاثر المناطق السكنية البدائية التي تعانى من نقص مزمن في التوظف .

وتشترك البلاد الواقعة على الساحلين الأسيوى والأفريقي للبحر المتوسط في التقاليد الدينية وفي الثقافة ، أي الإسلام . ولكن الإسلام يشمل الحقائق القومية

المختلفة: فمنها تركيا التي سيطرت على حوض البحر المتوسط في القرن السادس عشر، والى بدأت إمبراطوريها تتفكك تدريجينًا ، لتختني كلية في نهاية الحرب العالمية الأولى ، وإيران ذات السكان المتباينين ( النرك في أذربيجان والفرس في الوسط والعرب في الجنوب) ــ وهذان البلدان يعدان من الحوارج بالنسبة للبلاد الإسلامية الأخرى (فالغالبية العظمى من الإيرانيين من الشيعة). ثم هناك البلاد التي توصف بأنها عربية بقدرما تعنى الوحدة العربية سياسية معينة ورغبة واضحة في التضامن أكثر منها تعبيراً عن تأكيد النقاء العنصري . وتشمل تلك البلاد العربية الجزيرة العربية الأصلية وبلاد ( الهلال الخصيب) وتمتد إلى المحيط الأطلسي مارة بمصر وبلاد البربر القديمة . وتختلف البلاد الإسلامية عن بعضها البعض ليس فقط بسبب تكوينها وتاريخها القومي الذي يمتد إلى ما يزيد على عشرة قرون ، ولكن أيضاً بسبب الطريقة التي دخلت بها إلى التاريخ المعاصر ، أي طبيعة علاقاتها مع الدول الصناعية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فقد ظلت إيران بلداً عتيقاً للغاية حيث طرأ تغيير طفيف على الهياكل الإقطاعية بفضل الإصلاحات الجزئية والنظرية أكثر منها حقيقية . أما تركيا التي جردت من إمبراطوريتها الهشة في ١٩١٩ ، فقد بدأت تتحول في عهد مصطفى كمال إلى دولة حديثة، ولكنها تجد صعوبة في التخلص من الهياكل الاجتماعية التي أصابتها بالشلل. وتتكون الكتلة المحركة في الشرقين الأدنى والأوسط من الدول العربية التي تسعى مصر إلى جعلها تعترف بقيادتها الأيديولوجية والسياسية . وقد خرج المغرب من حالة التبعية الاستعمارية خلال العقد من ١٩٦٢-١٩٦٢ وأعلن تضامنه مع البلاد العربية ولكنه يبحث عن الطريق المؤدى إلى المرحلة الأولى لهذا التضامن ، أي تماسكه هو الذاتي ، وهذا رغم الصعوبات المتعددة الى يجب عليه أن يتخطاها .

وهناك أربع مجموعات من الدول من وجهة نظر الجغرافية السياسية : — تلك التي تضم الدول القومية الإسلامية غير العربية ، أي إيران وتركيا ؛

- ــ تلك الى تضم البلاد العربية في الشرقين الأوسط والأدنى .
- تلك التي تضم المغرب والتي ترتبط بالمجموعة السابقة عن طريق الإكليل الساحلي لليبيا .
- ــ ولا تضم المجموعة الرابعة سوى دولة واحدة تنكر البلاد العربية عليها مكانها، وهي دولة إسرائيل التي أنشأتها الحركة الصهيونية .

إن هذا التعدد السياسي يتصدر مجموعة أجرى من الحلافات على مستوى أصغر ، ولكنه يتعرض بدوره لأطماع المصالح الدولية الكبرى التي توجد أجهزتها القيادية في البلاد الصناعية في أوربا وأمريكا الشمالية . ولقد كان البحر المتوسط وقناة السويس في القرن التاسع عشر وحتى عام ١٩٣٠ يمثلان المحور الكبير للتجارة الاستعمارية المتنوعة والذي تمر به منتجات على درجة كبيرة من الاختلاف ، من التوابل والحرير والمطاط والقصدير القادم من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا ، إلى جلود مدغشقر ولحومها ، والمواد الزيتية من إندونيسيا والهند، ثم أصبح البحر المتوسط وقناة السويس طريقاً لناقلات البترول بالدرجة الأولى بل وكاد أن يقتصر الأمر على ذلك . وكان ذلك في البداية عن طريق (خطوط الليفانت)(١) التي كانت تستقبل بترول العراق ، ثم عن طريق قناة السويس والى استخدمها في البداية ناقلات الشركة البريطانية للبرول ، والى كانت تعبأ فى الموانى الإيرانية على الخليج الفارسي . وعلا وة على ذلك فإن هذا الطريق قد أصبح يضم اليوم الممر الشمالى الجنوبى الذى ينقل عليه بترول ليبيا والصحراء ( وقريباً سينقل عليه غاز الصخراء) . وفي ١٩٣٠ كانت حمولة نقل البترول في البحر المتوسط تقل عن عشرين مليون طن ، أما اليوم فقد ارتفعت إلى ما يزيد على ٢٠٠ مليون طن . ويمكن تكرير ما يقرب من نصفها في المعامل الواقعة بموانى البحر المتوسط .

<sup>(</sup>١) اسم أطلق على موانى البحر المتوسط التجارية التى كانت خاضعة لتركيا كالقسطنطينية وسالونيك و بيروت والإسكندرية وطرابلس إلى آخره . (المعرب)

ويقيم البترول تركيباً معقداً من الأعمال والتكنيك والعلاقات بما فيها علاقات التبعية ، مرتبطاً بأشكال ومشاكل أشد أنواع الاقتصاد الصناعي قدرة على الحركة والمضاربة ، وبإطار طبيعي من البلاد القديمة للغاية ، تسيطر فيها الضرورات والحتميات الطبيعية الشديدة على معدلات العمل والحياة الموجودة منذ آلاف السنين . فبلاد المشرق ، والمغرب تقع على الأطراف القاحلة للمنطقة المعتدلة . وتتكرر فيها المناطق الثلاث المعروفة ، فمنها الجبال وهي عارية في أغلبها ولكن الحراف والماعز تجد فيها غذاءها بين الأحجار على مسافات طويلة ، والسفوح المنخفضة وعلى امتدادها قد توجد مساحات صغيرة منالتر بة الطينية ، ثم السهول الصغيرة الجافة حيث تنمو الحبوب، أي الشعير والقمح الصلب، والقيعان الي توجد بها المستنقعات ، والسهول النهرية التي تتعرض للفيضانات والحميات. ، ولكن حيث يستطيع الفن البشري أن يثير ، بواسطة الري ، الازدهار الزراعي ، وفي تلك المناطق غالباً ما يتعارض بؤس المزارعين مع غزارة الخضرة ، من أشجار الفاكهة والخضراوات والحبوب، ذلك أن الفلاح يعيش في فقر مدقع في كل مكان . فسواء كان عاملا زراعياً أو مزارعاً بالمشاركة ( خميس) (١) ، فإن عليه أن يعول أسرته في حدود مبلغ يقل عن ٣٠٠ فرنك في العام، وطوال العام تأخذ المجاعة بخناقه . ولم تتغير ظروفه . غير أن المصدر الوحيد للثروة فى الماضى كان الريع العقارى والاستقطاعات التي كان يفرضها عليه التجار والصناع الذين يعيشون فى المدينة فى ظل سادة الأرض والبلاد ، أما اليوم فالثروة تنبع من البترول . ومع أن جزءاً منها يفلت من أيدى البلاد ، إلا أنها قد غيرت التسلسل الاجماعي وقلبته رأساً على عقب، فيما عدا مستوى الجماهير الواسعة التي ما زالت تتكون من الفلاحين الجائعين الذين تجذبهم إليها مواقع التنقيبومعامل التكرير وأكواخ الصفيح المقامة في ضواحي المدن.

<sup>(</sup>١) الخميس في المغرب هو الفلاح الذي يزرع أرض مالك كبير بمقتضى عقد مزارعة بحيث يكون للمالك أربعة أخماس المحصول والفلاح الحمس فقط . ( المعرب )

وهكذا فإن وجود البترول أو عدمه وقربه أو بعده أو مروره بالبلد هو الذي يمايز في الوقت الحاضر بين مختلف أقسام هذا الإكليل من البلاد الساحلية الجافة على ضفاف البحر المتوسط الجنوبية والشرقية . ولا تطرح مشاكل التنمية بنفس الطريقة في كل البلاد . إذ يتوقف الأمر على ما إذا كان البلد يملك هذه الطاقة الاستمارية أو لا يملكها ، تلك الطاقة التي أسيء استخدامها للغاية حتى الآن في المناطق التي أخدقت عليها الطبيعة ثراء جيولوجياً كبيراً . وفي هذا الصدد فإنه رغم الاكتشافات الأخيرة ابترول الصحراء ، يتميز المغرب عن المشرق الذي يملك أكثر من ٢٠٪ ؛ من الاحتياطي العالمي من البترول ، وهذا طبقاً للمعلومات المتوفرة حالياً عن المصادر العالمية المواد الهيدر وكر بونية .

# ۱ ــ المشرق

كانت الهيبة الحرافية المشرق تعتمد على نوع من المخاتلة والحداع — أى الحلط بين بعض قصور الأمراء ملاك العبيد وبين بلاد يسودها العناء والبؤس — ولكن حل محل هذه الصورة فى ذهن الأوربيين اهمام متعمق بتموين البلاد الصناعية بالبترول بأفضل الشروط وأصبحت عبارة و الشرق الأوسط ، مرادفاً لبلاد البترول . إذ أن حوالى ثلث البترول المستهلك فى العالم يورده الحط التكتونى الذى يبدأ من ما بين النهرين ليمتد إلى الحليج الفارسي . ويؤدى الاهمام بضان التزود بالمنتجات البترولية من جانب ، والرغبة فى استخلاص الفوائد المتزايدة منه التزود بالمنتجات البترولية من جانب ، والرغبة فى استخلاص الفوائد المتزايدة منه استقطاب الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد المعنية حول البترول ، لدرجة أنه حدث انفصام بين البلاد التي تملك البترول ، أو تلك الواقعة على طرق نقله وبين البلاد الواقعة خارج عالمه . وتقع تركيا على هامش منطقة الحوض البترول . وين البلاد الواقعة خارج عالمه . وتقع تركيا على هامش منطقة الحوض البترول . وقد استبعدت إسرائيل من مجارى حركة البترول . ولا تملك مصر إلا إمكانيات

ضعيفة للإنتاج ولكنها تسيطر على الطريق الرئيسي لنقله، أى قناة السويس وينتمى المنتجون إلى مجموعة الدول العربية في عدا إيران (ونقصد العراق والعربية السعودية والكويت والبحرين وإيران).

### ( ۱ ) ترکیا :

يعيش ثلاثون مليوناً من الأتراك (ثلاثة أضعاف عددهم في عام ١٩٣٠) فوق رقعة جبلية قاحلة في أغلب أجزائها ، تساوي مساحة فرنسا مرة ونصف مرة مما يجعل من تركيا بلداً للبؤس والتباين أيضاً ، بالقدر الذي يسهم فيه عدم تساوي التنمية الاقتصادية بين المدن والريف وبين المناطق وبعضها البعض ، يسهم فى تنويع المناظر الطبيعية . وإذا دققَ المراقب النظر إلى السكان أنفسهم لظهر له تفاوت أصيل يختني تحت ستار المظهر المشترك من « التنريك » من الناحية اللغوية ومن اعتناق الإسلام من الناحية الدينية والثقافية . ويصدر التناقض أيضاً عن التفاوت بين تخلف الزراعة العتيقة برجالها المستقرين والرحل من نأحية ، وبين المشروعات الصناعية الجديدة ذات الطراز الحديث ومنجزات الأعمال المدنية والمجموعات الحضرية والتي تكاد أن تنتمي إلى المدارس الفنية « المستقبلية » ـ وتري في تركيا زراعة للاستهلاك المباشر لا تكاد تشبع الفلاحين الجائعين فيها أجرون إلى مدن الصفيح، وإلى جانبها توجد قطاعات تعدينية مختلفة أفادت خلال العقود الثلاثة الأخيرة من استبارات الدولة التي أممت المناجم ، كما مولتها مبادرات الشركات الخاصة المنتجة للمعدات والصناعات التحويلية . وقد وصل إجمالى الناتج القومي إلى ٥ مليارات دولار ، يبلغ نصيب الفرد منها ٥٥٠ فرنكاً في العام . وهو مبلغ مرتفع بالنسبة لآسيا ولكنه يساوى فقط سدس نصيب الفرد في فرنسا . وما زال التصنيع في مستوى الصناعات الاستخراجية بصفة أساسية . فإنتاج تركيا هو ٤ ملايين طن فحم و ٥٠٠,٠٠٠ طن حديد ٢٠٠,٠٠٠ طن كروم (وهي رابع منتج في العالم وتنتج سدس الإنتاج العالمي) و ٢٠،٠٠٠ طن نخاس

و ٢٠٠٠ طن أنتيمون . وهنالك صناعة صغيرة للصلب تعالج ٢٠٠٠ من وتولد في العام ، وتبشر صناعة الأسمنت بالخير ، إذ تنتج ٢٫٥ مليون طن ، وتولد صناعة الكهرباء ه مليارات كيلووات ساعة ، وهي دلائل على بداية لتصنيع صعب يعتمد على القروض الأجنبية ، رغم ضخامة حجم المبيعات من المعادن وخاصة الكروم . وقد انضمت تركيا إلى حلف الأطلنطي وبذا تتلقي بعض المساعدات بالدولارات ، ولكن ميزانها التجاري في حالة عجز دائم . ونصيب الفرد من الإنتاج القوى الإجمالي في هبوط ، كما يتدهور مستوى المعيشة . ويزداد عدد السكان حوالي مليون نسمة سنوياً ولا يمكن للمرء أن يتفاءل كثيراً بصدد تلك البلاد وإن كان وضعها الاقتصادي وإمكانياتها من أفضل ما يوجد في آسيا .

### ( س ) حوض البترول :

لم يثر وجود البترول إلا دوامات سطحية فى بلد ما زال على ولائه للأشكال القديمة من الحياة الريفية ، وحيث ما زال البنيان الاجتماعى بنياناً قبليناً ، وحيث الرق ما زال موجوداً فى بعض البلاد . إن قادة الدولة وهم فئة حاكمة صغيرة من كبار الملاك العقاريين ومن رؤساء الأسر الكبيرة والعسكريين يستولون على فائض القيمة الهائلة الناتج عن استغلال الشركات الأجنبية الموارد الضخمة . وفي إران أنمت الحكومة الآبار ومنشآتها ، وبذا خفضت نصيب الأجنبي إلى الأرباح التجارية والأرباح الناتجة من عمليات التكرير . ولكن جزءاً ضئيلا من هذا اللخل الكبير يخصص للاستمار فى تجهيز الاقتصاد القومى بالمعدات . والبترول ثروة أجنبية بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط سواء بجعل الموارد التي تستحوذ عليها منه الحكومة والطبقات الحاكمة غريبة عنه ، أو بسبب استغلال الشركات الأجنبية لمنابعه . والاستمارات الظاهرة أكبر من غيرها هي الحاصة بإنشاء الطرق وبعض المسكك الحديدية والإنشاءات الحضرية . وما زالت الحياة الريفية حتى والأماكن التي يكون التقدم فيها ممكناً من الناحية التكنيكية ، قريبة جدًا من

الصورة التي كانت عليها منذ ألف عام ، من تجاور السكان المستقرين والرحل تجاوراً يثير المشاكل الشائكة في كثير من الأحيان ، وكل من أولئك وهؤلاء بؤساء جهلة كرماء ، ولودون أيضاً . والحقيقة أن المظاهر الزائفة للحياة في المدن تجذب سكان الريف أكثر . فعاصمة إيران عبارة عن تجمع سكاني به ٢ مليون نسمة وفي إيران وحدها عشر مدن يزيد عدد سكانها على ١٠٠ ألف نسمة ( بمدينة عبدان وحدها وهي مركز معامل تكرير البترول ، ما يزيد على ٢٥٠ .ألف نسمة ) . و بغداد بها حوالي نصف مليون ، والمدن التي تزيد على ١٠٠ ألف نسمة ( وعددها سبع ) تضم وحدها ربع سكان العراق . والعربية السعودية هي البلد الوحيد الذي ما زال بعيداً عن هذا التجلط السكاني في المدن وهم سكان عاطلون في غالبيتهم .

وإذا كانت التقاليد التكنيكية والاجتماعية في الريف تظل ظاهريًا دون تغيير ، فإن انتقال الروات الذي بدأت حركته بسبب قيام الصناعة البترولية قد أثار كثيراً من الأطماع ، وتسبب في اختلاف المواقف بين صفوف الأرستقراطية التقليدية وبرجوازية الموظفين والعسكريين وممثلي المهن الحرة ، تلك الطبقة التي لا تتميز عن المثقفين . وينتج عن هذا اضطراب سياسي هائل تتكون عناصره من المنازعات العائلية وصدام المصالح ، وكذلك أنواع التعارض الأيديولوجي ، الذي يدور حول استخدام الدخل القوي وسياسات التنمية والعلاقات مع الشركات الأجنبية . ولا تكاد هذه الحياة تمس الريف ، إلا أن بعض الاتجاهات السياسية تسعى إلى توجيه السخط فيه . وبدا الإصلاح الزراعي أمراً لا مفر منه لمنع الانفجارات الفلا حية . وقد بادرت به الحكومة الإيرانية ذاتها في بلادها لتنزع من المعارضة إمكانية المناورة . ولكن مهما كانت أهمية المشاكل الريفية التي تتعلق بما يزيد على ثلاثة أرباع السكان في العربية السعودية وإيران والعراق والإمارات العربية الأقل أهمية ، ورغم اختلاف الثقافة واللغة والشعائر ، فإن جميع البلاد التي تقع على ساحل الحليج الفارسي تبدو بلاداً للبترون قبل أي



وفي عام ١٩٦١ قدر احتياطي الشرق الأوسط في مجموعه من البترول بحوالي ٢٥ مليار طن ، مقابل ما يقل عن ١٨ ملياراً لبقية العالم . وطالما بتي البترول المصدر الأساسي للطاقة بالنسبة لجميع أنواع الصناعة والنقل مهما كان تباينها ، فإن هذا الجزء من العالم سيظل موضع الاهتمام الخاص من كل البلاد الصناعية . فالولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي فقط يكتفيان ذاتياً بإنتاجهما ، ومع ذلك فهما لا يفقدان الاهتمام بالشرق الأوسط . فالشركات الأمريكية اقتطعت لنفسها نصيب الأسد في العربية السعودية وانتهزت جميع الفرص لزيادة نصيبها فى تسويق بترول العراق وإبران (١) واستغلاله . ولا يتناسب حجم الإنتاج مع الاحتياطي الموجود ، ومع ذلك فقد ارتفع إلى٣١٠ ملايين طن في عام ١٩٦٢ وتزيد نسبة التصدير منه على ٩٥٪، ويصل إلى ربع البترول المستخرج في العالم ، ولكنه يمثل أكثر من نصف البترول الداخل في التجارة الدولية والمنقول من قارة إلى أخرى . ونظام الامتيازات موحد إلى درجة كبيرة – غير أن إيران هي الوحيدة التي خرجت عليه . وينص هذا النظام على أن تتحمل الشركات الأجنبية جميع نفقات التنقيب والإعداد للإنتاج والاستغلال والنقل إلى موانى التصدير وإلى بعض معامل التكرير في بلاد الشحن . وقد أدى الضغط المتزايد الذي تمارسه حكومات الدول البترولية لاستخلاص أعلى أرباح ممكنة من العملية إلى عقود لتقسيم صافى أرباح شركات البترول بنسبة ٥٠٪ للدولة المالكة للحقول و ٥٠٪ للمستغل وتتحمل إيران مصاريف الاستغلال ولكنها اتفقت مع اتحاد (كونسورتيوم) دولي (مجموعة من الشركات البترولية الكبرى) على تسويق وتكرير بترولها . وقد قدر المبلغ المدفوع سنويًّا للحكومات المنتجة بشكل تقريبي بما يتراوح بين ١١ و ٢ مليار دولار ، تضاف إليه العمولة والأجور المدفوعة إلى مواطني هذه الدول الذين تستخدمهم الشركات البترولية ، ويصل الحد الأدنى إلى ١٠ مليارات فرنك .

<sup>(</sup>١) وبهما نصف الاحتياطي المعروف في الشرق الأوسط .

وكلما زاد الإنتاج كلما استعصت على الحل مشكلة نقل البترول الحام ، ويتم تكرير جزء بسيط منه في موانى التصدير . فحتى نشوب الحرب العالمية الثانية كان بترول العراق والذى كانت أولى آباره المستغلة بعيدة عن البحر (آبار الموصل وكركوك) ينقل إلى الساحل الشرقى للبحر المتوسط بواسطة أنابيب البترول التي لعبت لفترة طويلة دور (عنق الزجاجة) بالنسبة لتطور إنتاج شركة بترول العراق . وكان بترول إيران يصدر عن طريق البحر عبر الحليج الفارسي والحيط المندى والبحر الأحمر وقناة السويس . ولكن الإنتاج في مجموعه كان يقل في عام ١٩٣٨ عن ١٥ مليون طن (منها ٥,٥ ملايين من آبار العراق) والجدول التالى يبين أن الأمروصل إلى مقاييس جديدة للإنتاج ويطرح أيضاً مشاكل جديدة في النقل :

إنتاج دول الشرق الأوسط من البترول ( في عام ١٩٦٢) بالمليون طن

| ٧o    | العربية السعودية            |
|-------|-----------------------------|
| 29    | العراق                      |
| 78,0  | إيران                       |
| 97    | الكويت .                    |
| 14    | الكويت ( المنطقة المحايدة ) |
| ۲,۲   | البحرين                     |
| ۸,۰   | أبو ظبى                     |
| Y97,0 |                             |

وبعد الحرب العالمية الثانية أقيمت شبكة جديدة من أنابيب البترول ذات الأقطار الكبيرة والحمولة الضخمة عبر سوريا والأردن ولبنان (خطوط العراق الحديدة ، وخط التابلين) ويبلغ تصرفها حوالى ٧٠ مليون طن سنوياً . وقد سجلت قناة السويس مرور كميات من البترول تتراوح بين ١٢٠ و ١٣٠ مليون طن في العام (١٩٠٠ – ١٩٦٣) ويتطلب تنظيم النقل بواسطة أنابيب البترول استمارات كبيرة ، ولكن يتم استملاكها بسرعة بسبب أسعار الاستخراج المنخفضة

للغاية لبترول الشرق الأوسط (يزيد متوسط الإنتاج من البئر الواحدة عن مائمى ضعف الإنتاج من آبار أمريكا الشهالية وحوالى ١٠ أضعاف إنتاج فنزويلا) ولكنه يطرح مشاكل دقيقة متعلقة بالعبور فى البلاد الأجنبية . وهكذا فرضت الدول العربية إغلاق الفرع الأول من خط أنابيب العراق الذى كان ينهى فى حيفا على الأرض الفلسطينية عندما قامت دولة إسرائيل .

وتمر تجارة البترول في الشرق الأوسط (بعنتي زجاجة) من الناحية السياسية ونقصد النقل بواسطة أنابيب البترول عبر سوريا ولبنان والنقل عن طريق البحر عبر قناة السويس. إن سعة القناة لا تسمح إلا بعبور حمولة معينة في العام، رغم أنه قد تمت عدة تحسينات أخيرة كفلت مرور الناقلات حمولة ٥٠ ألف طن . ولكن الأمر المهم هو عدم التأكد من مطالب الدول إزاء مرور البترول عبر أراضيها بل ورفضها له مما يسبغ طابع عدم الضمان والمقامرة بالنسبة للعمليات في حوض البترول رغم أن ظروفه الجيولوجية تحيط المشروعات الإنتاجية فيه بأعظم الضمانات الباعثة على الثقة من الناحية التكنيكية .

# ( ح ) الدول العربية الواقعة على الشاطئ الشرقى للبحر المتوسط:

تقع ثلاث دول عربية على ساحل البحر المتوسط الشرق وهي سوريا ولبنان ومصر . ومصر أكبرها عدداً ، إذ يبلغ تعدادها ٣٠ مليوناً ، مقابل ٥ ملايين ومليونين لسوريا ولبنان على التوالى . وقد كفل لها مركزها على جانبى برزخ السويس قدرة كبيرة على المناورة السياسية . ولكن واجهتها على البحر محدودة من الناحية العملية فمنطقة دلتا النيل لا تصلح للإنشاءات البحرية . جقداً إن الإسكندرية هي المنفذ البحري لمصر ، ولكن الميناء يقع غربى الدلتا وأمام بلد وهو طرابلس ، ليس له حركة مرور معها . وكان اتصال الأراضي المصرية بالشاطئين السورى واللبناني تقليداً تاريخيد ادائماً لمصركلها . ولذا اتخذت مصر لنفسها الهم الجمهورية العربية المتحدة بمناسبة أول اتحاد إقليمي مع سوريا . وتتجه سياستها الحالية

إلى تحقيق وحدة أو اتحاد بين مصر والبلاد التي تضمن توصيل البحر المتوسط إلى آسيا ، ونقصد ما بين النهرين أى البلاد المسهاة بالهلال الخصيب والتي تضم سوريا والعراق والأردن علاوة على لبنان وهي البلد الساحلي الوحيد الواقع على البحر المتوسط.

وتستمد هذه السياسة جذورها من ميراث الجامعة العربية التي تكونت فيا بين الحربين العالميتين بعد تقطيع أوصال الإمبراطورية التركية . ولكنها تلاقي صعوبات ناتجة عن تباين المصالح القومية والشخصية المعنية بالأمر . والحق يقال إن كلاً من البلاد المذكورة له أصالته واتجاهاته للعمل ونظرته للعلاقات والصلات . وإذا كانت بلاد ( الليفانت ) فقيرة من الناحية الزراعية ، فقد وجدت في فترات متعددة من تاريخها تعويضاً عن فقرها في النشاطات البحرية والتجارية التي قامت بها . وتعتبر فينيقيا ودول الشرق في زمن الحروب الصليبية ، أصل التجاتين اللبنانية والسورية اللبنانية الحاليتين . ولكن الضعف الأزلى أصل التجاتين اللبنانية والسورية اللبنانية الحاليتين . ولكن الضعف الأزلى في أغلب الأحيان التي تقوم بها برجوازية المدن التي تتمتع بروح مبادرة عالية في التجارة والتمويل الواسع الذي يصل إلى المستوى الموجود في البلاد المتقدمة في التجارة والتمويل الواسع الذي يصل إلى المستوى الموجود في البلاد المتقدمة كما في تجارة القطاعي ، ومن جهة أخري يوجد الفلاحون الذين لا يفلتون من ففس القانون ، قانون البؤس الفظيع الذي ينطبق على الشرق كله رغم اتساع المناطق المروية والزراعات الشجيرية .

وتحتل مصر مركزاً ممتازاً بالنسبة لغيرها من دول الشرق العربي، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي على ملتى الطرق ، وليس أيضاً بسبب عدد سكانها ، ولكن بصفة خاصة لكونها حالياً أول دولة عربية استقلت بعد فترة من الاستعمار وشبه الاستعمار دامت من القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين . ومصر هي نقطة الانطلاق لمختلف مظاهر القومية العربية التي تجد تطبيقاً لها في كل

البلاد العربية المتحررة . كما أنها أول بلد فى الشرقين الأدنى والأوسط قامت بتطبيق سياسة تصنيع منظمة يتطلبها الضغط الديموجرافى للسكان فى وادى النيل بصورة ملحة ، وهي تجرب خطة للتنمية يمكن أن تصلح مثلا لغيرها . وتتطلع للقيادة الأيديولوجية للتطور لا فى البلاد العربية للشرق الأدنى والأوسط فحسب بل وفى البلاد العربية فى المغرب. وهناك ما هو أبعد من ذلك إذ أنها تقف موقف اللولة المحايدة وموقف المرشد للدول الأفريقية المحايدة . وقد ضمن لها انتشار الإسلام فى جنوب الصحراء قواعد للإشعاع التقليدي .

ويتراوح الدخل القوى الإجمالي ما بين ٣ و ٤ مليارات فرنك ، وبذا يتراوح نصيب الفرد بين ١٠٠ و ١٢٠ فرنكاً سنويناً . وعلى مصر أن تناضل في جبهتين ، الجبهة العربية وجبهة التنمية القومية ، والجبهتان لا تنفصلان . وبرغم الضغط السكاني الكبير الناتج عن أن الزيادة الطبيعية تبلغ ٣/سنويناً تقريباً، فقد استطاعت مصر أن ترفع من دخلها القومي ومستواها المعيشي بفضل نجاح الأعمال التي تمول بقروض أجنبية مثل سد أسوان وبفضل نجاح المشاريع الصناعية .

# ( د ) التاريخ في مواجهة التاريخ :

تمثل إسرائيل فى وسط المشرق الإسلامي وفى الأغلبية العربية جسمًا غريباً ، وهدفاً تلتى حوله معارضة الدول العربية ، رغم انقسامها من جانب آخر حول المشاكل الأخرى . لقد أقامت الصهيونية دولة يهودية فوق أراضى الجدود العبرانيين وبتجميع شتات اليهود فى أرض « الغربة الأجنبية » ، وفى المشرق والمغرب بمساندة مالية من اليهود المهاجرين فى أمريكا الشهالية . اعتبر ذلك أحد المشروعات الأصلية والأساسية فى القرن العشرين . وكفل المستوى الثقافى للإسرائيليين ، وبالذات القادمين منهم من أو ربا ، وضخامة الوسائل المالية المستخدمة ، كفل لدولة إسرائيل أن تفرض نفسها فى ميدان التكنيك . وفى مجال استغلال الإمكانيات الطبيعية فى الشرق الأدنى ، رغم الصعوبات التى لا حضر لها وجالة الحصار الدائم

التي أحاطت بها . ولكن نجاحها في ميدان الزراعة ومشاريعها الحرفية والصناعية ، والتي تعتمد بالتأكيد على مساعدات استثنائية من الخارج ، يجعل وجودها أمراً مثيراً للدول العربية المجاورة التي تعتبر حقوقها التاريخية في فلسطين مساوية لحقوق هؤلاء السكان الأول الذين غابوا عنها أكثر من ألني عام ...

## ٢ - المغرب

يقع المغرب بين خليج قابس والمحيط الأطلنطى ويمتد لمسافة ٢٠٠٠ كم من الشرق للغرب . ولمسافة من ٣٠٠ إلى ٣٠٠ كم من الشمال للجنوب . ويتنوع سطحه من الجبال الوعرة إلى السهول الصغيرة والهضاب القاحلة ويضم ٢٠ مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة و ٥٠ مليون هكتار من المراعي الفقيرة ، وحوالى ٣٠ مليوناً من السكان يبلغ نصيب الفرد منهم من الأراضي المزروعة ١٠ يقل عن الهكتار الواحد ، وما يزيد بالكاد على هكتارين من الأراضي الزراعية بيد أن هذه الأراضي ضعيفة الحصوبة للغاية فغلة الهكتار من القمح الصلب ومن الشعير في حدود سبع كينتالات. وتتحمل الماشية قسوة الظروف، ولكنها نحيفة وقصيرة القامة . وتندر المناطق الجيدة التي يمكن زراعتها بالنباتات الحصية أو بالقمح اللين الذي يغل الهكتار منهما يزيد عن١٠ كينتالات (مثل مراكش الواقعة على الأطلنطي) بل إن الحصول على الإنتاج المتوسط فقط ، ليس أمرآ مضموناً . إذ تحدث فترات من الجفاف تستمر سنوات متتالية وتأتى بالحرمان والنكبة . وإن الدورات الموسمية ، مثلها مثل الدورات المنتظمة من سنوات النماء أو الجدب ، تسبب هجرات السكان ، ونشاهد دائماً نوعاً من الاضطراب البشري فى شكل هجرات رعوية وهجرة مؤقتة للذين لاتقوى الأرض على أن تقيم أودهنم فيوفرون غذاء أسرهم بأن يقتطعوا أكبر ما يمكن من تلك الأجور الضئيلة التي يكسبوبها بالعمل الشاق في مواقع الإنشاء الأجنبية . ثم هناك الهجرات الجماعية الكبيرة للذين أخذ الجفاف منهم كل شيء ، الماشية والحبوب أيضاً .

وإذا كان البؤس هو النصيب المشترك بين بلاد المغرب فإن التاريخ قد ميز بينها تمييزاً عيقاً . ذلك أن تلك المنطقة الأفريقية التي احتلها الرومان قديماً احتفظت بشخصيتها خلال غزوات العصر العربي الوسيط وتحولاته . أما تونس فكانت مفتوحة لكل الاتصالات الثقافية وقد استوعبت أشد أشكال الإدارة والصلات اللولية تبايناً وتعقيداً . ورخم ضآلة مواردها، ورخم أن بها ما يقل عن سدس موقعها إلى أن تكون نقطة الاتصال والحكم بين المغرب والمشرق دون أن تتخلف بهذا في بجال الاتصال بين أوربا وأفريقيا . فهي البلد السياسي في المغرب والأكثر بتحضراً ، رخم أن مدينة واخدة فيها ، هي العاصمة ، يزيد عدد سكانها على تحضراً ، رخم أن مدينة واخدة فيها ، هي العاصمة ، يزيد عدد سكانها على نصف المليون . ولكن النزعة الحديثة في هذا المصير السياسي تخفي نوعاً من المحافظة في البناء الداخلي ، تخطاها جارها الجزائري بصورة واسعة ، إذ جعله النضال التحريري القاسي أكثر أثورية . فدقة التكوينات التونسية لا تخلو من الضعف .

وعلى الطرف الآخر من المغرب توجد مراكش التى كانت على الدوام بلد الحدود الحيطية والثلج والضباب، والذى يقع فى غالبيته خارج حدود البحر المتوسط وحضاراته وقد بقى بنيانها الاجتماعي ريفيناً إلى حد كبير: فراكش عبارة عن مجتمع من القبائل والحياة الحضرية التقليدية فيها ليست إلا استثناء يقوم فى مدن الحدود الكبرى، وهي المدن التي تقام بها الأسواق فى نفس الوقت، كفاس أو مراكش وهي ما زالت تمثل النظام الإقطاعي فى أرض الإسلام تمثيلا عميقاً، وتماثل فى ذلك الطرف الآخر من عالم البحر المتوسط، أى المجتمعات العراقية أو العربية وقد تجمدت فى صورة من صور العصور الوسطى الزاهية، ولكنها على درجة من البؤس ليس لها قرار وهذا رخم أن أجرأ المشروعات وأكثرها تنظياً فى أفريقيا الشهالية كلها قد قامت فى أراضيها خلال المشروعات وأكثرها تنظياً فى أفريقيا الشهالية كلها قد قامت فى أراضيها خلال الفترة الاستعمارية.

وتقع الجزائر بين الاثنين ، وهي بلد قسمته الطبيعة ، وهو يعد جهة أمامية مكتظة بالسكان القادمين من مناطق صراوية تبين أنها غنية بالموارد الصناعية . إن ما يزيد على قرن من السيطرة الاستعمارية قد أدى بالجزائر إلى التخلص من التقاليد الموروثة وفتح الطريق أمام البحث الحر عن الأشكال الحديثة للتنمية . وقد وأكملت الحرب القضاء على كل ما يمكن أن ينتمي إلى الهياكل القديمة . وقد غير السكان أماكنهم وتشتت الأسر . وأضحت العلاقات الاجتماعية عملاً غير السكان أماكنهم وتشت الأسر . وأضحت العلاقات الاجتماعية عملاً للنقاش . وخلافاً لما تم في البلاد المجاورة ، كان استقلال الجزائر مصحوباً بثورة إذ كان من الصعب أن يتم بصورة أخرى بسبب اختلاف العلاقات بين البلد المستعمر والمستعمرات في حالة مراكش وتونس من ناحية ، عنها في حالة الجزائر من ناحية أخرى .

وقد أقيمت نظم الحماية فوق الأبنية الاجهاعية والسياسية القومية . ووجهت التطور في الاتجاه الأكثر ملاءمة لمصالح المستعمرين . واستفادت بعض الأقسام وبعض القوى السياسية والاجهاعية على حساب غيرها . واستغلت التناقضات لمصلحة اللولة الوصية التي كانت تتولى السلطة العليا والحكم في وقت واحد . ولذا فليس من اللقة في شيء القول بأن الحماية لم تغير شيئاً من حالة تونس ومراكش أو من تطورهما . وكانت عمليات التمويل فرصة لتفضيل بعض المجموعات والأشخاص عن غيرها . ولكن كل بلد احتفظ بأسلوب خاص به في التطور . فمن الملاحظ أن تونس تطورت في اتجاه خلق طبقة حاكمة تنبثق من البرجوازية المستنيرة التي ورثت تركة نظام و الباي » دون صدامات . بيما ظلت مراكش أكثر تمسكاً بتقاليدها وأكثر ولاء وارتباطاً ببنيان المجتمع الإسلامي . أما الجزائر فعلى النقيض من ذلك فقد فقدت العناصر المختلفة لبنيانها الاجهاعي والسياسي فعلى النقيض من ذلك فقد فقدت العناصر المختلفة لبنيانها الاجهاعي والسياسي نظم الإنتاج وحجمه فيها ، وأقحمت البلاد الجزائرية في اقتصاد السوق ، مما أدي نشوء تدرج اجتماعي هرمي جديد كان و السكان المحليون » فيه في أسفل السلم إلى نشوء تدرج اجتماعي هرمي جديد كان و السكان المحليون » فيه في أسفل السلم إلى نشوء تدرج اجتماعي هرمي جديد كان و السكان المحليون » فيه في أسفل السلم

عادة . ومما زاد من السهولة التي انتقلت بها موارد الإنتاج ووسائله إلى أيدى المستعمرين ، أنهم استقروا بها ، ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر وحققوا الثورة التكنيكية والاقتصادية انطلاقاً من مجتمع كان لايزال في إطار اقتصاد الإعاشة التقليدي وجنباً إلى جنب مع هذا المجتمع . ولم يبق للجزائري إلا الاختيار بين العيش من هذا الاقتصاد المتبقى والمتجمد في أراض أنهكت وتدهورت بالاستغلال ، أو العمل بأخر فى المشاريع الأوربية . وقد تم الحصول على الاستقلال بعد حرب طويلة دامية اصطحبت برحيل غالبية الأوربيين ، الأمر الذي لا يمكن فصله عن عملية إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع ، ذلك البناء الذي لا مفر من أن يكون بناءً جديداً . وتمثل الفترة الاستعمارية همزة الوصل بين المجتمع القديم في العصر قبل الصناعي وبين المجتمع الحديث الذي يبحث عن نفسه : وإذا كانت الإصلاحات الجذرية صعبة فى بلاد أخرى لأنها تثير أصحاب بعض المصالح القومية التي ظلت قائمة ، فإن تلك الإصلاحات الحذرية ضرورية فى الجزائر حيث لإمناص هنا من ملء الفراغ وإحلال نظام محل آخر . فالإصلاح الزراعي وتأميم المشروعات الصناعية جاءا نتيجة لتطور الواقع نفسه كما هو نتيجة للمبادئ بلكان أكثر منها ، وذلك بالطبع دون أن نتغاضي عن تأثير هذه المبادئ . إن تنظيم مزارع الشعب والتسيير الذاتى للقرى ، لهى أشكال جديدة تماماً على أرض أفريقيا . وقد تعجل بنطورات تتجاوز حدود

ويطرح اختلاف طرق التطور مشكلة جوهرية هي مشكلة وحدة المغرب بأى شكل من الأشكال تتم سواء الوحدة الاقتصادية أو السياسية ، المركزية أو الاتحادية : فلكل من بلدانه الثلاثة فرصه الذاتية في التطور . وهي فرص محدودة نوعاً بالنسبة لاحتياجات السكان الذين يتطلعون إلى تحسن سريع لمستوى معيشتهم ، والذين يتزايد عددهم باستمرار . وبالتأكيد فإن هذه الفرص تتزايد بتجميعها عما يجعل لها أثراً مضاعفاً . وقد طرحت فكرة المغرب الكبير الموحد

فى تونس منذ عدة سنوات قبل نهاية الصدام الجزائرى . ولكن اختلاف الشركاء . كبير ، والتقدم نحو الوحدة أمر عسير .

# عجز الزراعة وآفاق التصنيع

كانت الزراعة في أفريقيا الشهالية تضم قطاعين مختلفين ، حتى وقت الاستقلال ، هما قطاع الاستهلاك الذاتى وهو ذو عائد منخفض ويتركز حول إنتاج القمح الصلب والشعير والفول والزيت وتربية الخراف والماعز والحمير والبغال ، وقطاع للتسويق حيث كانت الكروم فيه تشغل مكاناً أساسياً بالاشتراك مع القمح اللين في مراكش ، والفواكه والخضراوات المبكرة عن أوانها في الأجزاء الساحلية المحيطة بالموانى ، وزراعة الحمضياتوالنباتات الزيتية . وكانت بعض المشروعات المنظمة بطريقة علمية والقائمة على أراض جيدة والتي أنفقت عليها استهارات صخمة ، تحصل على عائد مرتفع واستطاعت أن تحقق أرباحاً ضخمة بفضل تواضع الأجور .والمشكلة الأولى هي إعادة تحويل هذه الزراعة، وهدفه الأول هو إشراك أراضي شمال أفريقيا في اقتصاد غذائي يسد الاحتياجات المتزايدة دوماً . ومن الأمور التي تشغل أذهان الجميع زيادة العائد وتحسين التربة وجمايتها من مختلف أشكال الدمار والإتلاف واستصلاح الأراضي التي لاتستغل بطريقة كافية (ويمكن تحويل المراعى إلى أراض زراعية وخاصة غرسها بالأشجار) . ولكن ظهر أن أفضل طريقة لتوفير الغذاء لسكان شمال أفريقية ليست هي زراعة كل أراضيها بالحبوب والبقول التي لا تغل إلا القليل ، بيها تجود فيها زراعة الكروم . فبيئة البحر المتوسط تناسب الزراعة الشجرية . فطالما ضمنت. منتجات الزراعة للنباتات الشجرية والشجيرية (مثل الزيتون ، والحمضيات ، والكروم) وجود سوق لها فإن قيمتها التجارية تكفل الحصول من الحارج على كمية من الغذاء أكبر مما يمكن إنتاجه من نفس الأرض.

وفي هذه الظروف فليس لميزانية المنتجات الحالية إلا قيمة بيانية . إذ أن الله ور الذي سيلعبه هذا النوع أو ذاك من المنتجات في المستقبل سيتوقف على الاتجاه الاقتصادي الذي سيتم اختياره ، وعلى إمكانيات البيع في الحارج . ولكن الأمر المؤكد أنه إذا اتبعت سياسة عامة للاستثارات تساعد الملكيات الصغيرة التقليدية على التخلص من فاقتها ، في إطار فردي أو تعاوني ، فإن الغلة المنخفضة اليوم انخفاضاً غير عادي يمكن أن ترتفع بصورة محسوسة – وإن كان ذلك في حلود ضيقة .

ويبلغ نصيب الفرد من معدلات الإنتاج نصف كينتال من القمح ، ٢٥ كجم من الشعير وما يزيد قليلا عن لترين من الزيت . . . وأرض شهال أفريقية غير كافية لتشغيل كل سكانها وفي نفس الوقت عاجزة عن إطعامهم . وإصلاح البنيان الاجتماعي يمكن أن يكفل توزيعاً أفضل لإجمالي الإنتاج ، ويشجع على إدخال الوسائل الزراعية التي ترفع الإنتاجية . وكذلك فإن بيع المنتجات المتخصصة . يمكن أن يعوض شراء الأغذية بكميات كبيرة . بيد أن حل المشكلة الاقتصادية في شمال أفريقية لا يمكن أن يكون حلاً زراعياً محضاً .

بعض المنتجات الزراعية في البلاد الثلاثة

| الإجمالي | تونس        | الخزائر  | مراکش |                           |
|----------|-------------|----------|-------|---------------------------|
| 10       | <b>Y</b>    | <b>V</b> | ٦     | القمح ( مليون كينتال )    |
| ٧,٦      | ٠,٦         | 4        | •     | الشعير (مليون كينتال)     |
| 19,7     | ١,٥         | 10,7     | ۲,٥   | نبيذ ( مليون هكتولتر )    |
| ٧٧٠      | <b>"</b> ለ• | 14.      | 44.   | زيت الزيتون (ألف كينتال)  |
| 77,7     | ٤           | . ۳٫۵    | 14    | الماشية (مليون رأس)       |
| ٥,٦      | ۰,٥         | ٤ .      | 4     | البرتقال ( مليون كينتال ) |
| ٠,٢٦     | ٠,١         | ٠,١      | ٠,٠٦  | الحمضيات (مليون كينتال)   |

وقد ورثت الدول الجديدة في شهال أفريقية من العهد الاستعمارى دراسة جردية جيولوجية دقيقة ومستفيضة لكل أراضيها ، وإحصاءات المصادر التعدينية فيها ، والتي تم استغلال الكثير منها بهدف تصدير المعادن . إن احتياطيات المعادن لكافية إلى درجة تسمح ببيعها في المستقبل إلى الخارج دون أى مضاعفات ، هما قد يفيد في التمويل بهدف الحصول على المعدات الصناعية الجديدة ، والواقع أن ما ينقص هذه البلاد في المقام الأول هو صناعة المعدات والسلع الاستعمالية والمنتجات الاستهلاكية . وتمثل صناعة المعلبات المحفوظة أيضاً عنصراً من عناصر الأمان الاقتصادي في مواجهة عدم الاستقرار في سوق المنتجات الزراعية ، ويتوافر جزء من البناء السفلي اللازم لعملية التصنيع هذه . ونقصد وسائل النقل ولمواني البحرية والمعدات الكهربائية . ولكن هذه القواعد يجب استكمالها . ونصيب الفرد من إنتاج الكهرباء يبلغ ١٣٠ كيلووات ساعة في الجزائر وأقل من مراكش وتونس .

ولقد كان تصنيع البلاد المغربية يبدو وهماً عندما كان يتحتم استيراد خالبية الطاقة من الحارج. ولكن استغلال منابع البترول والغاز الطبيعى في الصحراء قد غير من معطيات المشكلة. ويستطيع المغرب أن يقيم تنميته الصناعية التي تتفق واحنياجاته على أساس استخدام جزء من إنتاجه من البترول ، وإن ظل مصدراً لكميات هامة منه في الوقت نفسه. فالمبيعات قد تكفل من الأرصدة ما يلزم للاستهارات. ويجبأن توضع الحلول للعديد من المشاكل ، ليس فقط فيا يتعلق بالاتفاق مع شركات البترول ، ولكن أيضاً مشاكل تحويل الإنشاءات الصناعية وتدريب اليد العاملة والفنيين. وجميع هذه المشاكل تقريباً مشاكل سياسية ، وتختلف طريقة طرحها حسب الاختيار بين فكرة القومية الانفصالية أو المغرب الموحد.

ويتضمن إنتاج البترول من منابعه فى الصحراء استحداث بداية جديدة لعلاقات شهال أفريقيا بأوربا حول تنظيم الحقوق لكل من ( مستكشني) المناجم ومالكيها وجقوق الاستغلال المشترك وعوائد المرور إلى موانى التصدير ، كما قد تثار مسألة الصناعات التحويلية قبل التصدير (١) «مثلا مسألة تحويل الغاز إلى سائل » .

وفي ١٩٦٧ أنتجت الشركات ٣٠ مليون طن ، مقابل ١٦ مليون طن في ١٩٦١ . وله مليون طن في ١٩٦١ . وله مليون طن في ١٩٦٠ . وقد تميز عام ١٩٦٢ بظهور منتج جديد في السوق ، هو ليبيا (٢٠٠٠،٠٠٠ طن) ومن ورائها شركة استندرد أويل . ومن الآن فصاعداً أصبحت ثلاثة بلاد تعنى بإنتاج البترول: هي الجزائر التي يستخرج البترول من أراضيها الصحراوية في «حاسى مسعود» و « الأجلة » ، كما ينقل إنتاج أولى هذه الآبار إلى « بوجي »عبر الصحراء الجزائرية ، ثم هناك تونس التي يخترقها خط أنابيب « الأجلة » إلى ميناء التصدير في « سكيرا » جنوبي صفاقص ، وأخيراً ليبيا . وتناقش الآن مسألة تصدير غاز الصحراء روبالذات في حاسى الرمل) إلى أوربا ، سواء عن طريق ناقلات المينان أو خطوط الأنابيب التي تمتد تحتسطح البحر ، ولكن هذا الأمر قد يبدو قليل خطوط الأنابيب التي تمتد تحتسطح البحر ، ولكن هذا الأمر قد يبدو قليل الفائدة إذا أدخلنا في اعتبارنا طاقة البئر المولندية الكبيرة في إقليم « جروننج » . الشائية بعد تصنيعها التدريجي السريع .

<sup>(</sup>١) بلغ احتياطي البترول في الصحراء في أول يناير ١٩٦٢ نحو ٧٠٠ مليون طن .

#### الفصل الثالث

# غموض آسيا وإبهامها

#### ١ ــ التفاوت الديمجرافي والاقتصادى ، والتباين السياسي:

يعيش نصف سكان العالم في آسيا ، ومعدلات الحصوبة فيها وإن لم تبلغ الأرقام القياسية الحاصة بأمريكا اللاتينية ، إلا أنها تبلغ درجة تكفل زيادة مستمرة في ثقل التكاثر الديموجرافي الأسيوي على تطور العالم. وبعد أن سعت آوربا خلال عدة قرون ، لكى تؤمن سيطرتها على أشباه جزر آسيا وشواطئها ، تنازلت عن أملاكها فيها. وفيها عدا النطاق العربي ، والذي يمتطى القارتين الإفريقية والآسيوية في وقت واحد والذي يعد من أقاليم البحر المتوسط بالمعنى الإِقليمي للكلمة ، تعتبر قارة آسيا اليوم بحق هي الملتقي الكبير للتجارب والمنافسات بين الأيدلوجيات العالمية . وبها كتلة ضخمة يزيد سكانها على نصف مليار نسمة تعتنق سياسة الحياد . ولكن الأتحاد السوفييتي ، الوريث الإقليمي للإمبراطورية الروسية ، يشغل شهال آسيا ويمتد حتى البحار الشرقية ، ويلج قلب القارة حتى حدود إيران وأفغانستان ، والهند والصين عبر منخفض آرال \_ قز وين العظيم . وقد استلهمت الصين أيدلوجيته لتبني مجتمعاً واقتصاداً اشتراكيين ، ولكن الظروف المحيطة ومراحل التطور تفصل فى المجالين التكنيكي والاستراتيجي بين الاتحاد السوفييتي والصين ، فالأولى هي الدولة الاشتراكية التي تم تصنيعها والتى ارتبطت مباشرة بالمنافسة التكنيكية والتجارية والعسكرية مع البلاد الرأسمالية الصناعية والثانية أي الصين تريد الخروج من تخلفها بالطرق الاشتراكية ، وأن تجعل نفسها مثلا تحتذيه البلاد التي تبحث عن شكل من أشكال النمو .. ورغم اتساع المحيط الهادى فإن أمريكا لم ترض به حدوداً لها . فالولايات المتحدة تقوم بدور رجل الدرك في الأرخبيلات المتطرفة في آسيا . وتتعلق بأطراف شبه جزيرتي كوريا والهند الصينية حيث تساند حكومات هشة متهمة بالفساد .

### ( ١ ) تباين العلاقات بين الإنتاج والاستهلاك :

تقدم القارة الآسيوية أكبر المفارقات بين التجمعات البشرية ذات الكثافة النادرة ، وبين المساحات الشاسعة الخالية . والواقع أن هذه المساحة الضخمة من الأرض تمثل مجموعة من التناقضات الطبيعية غاية في الاضطراب ، إذ يوجد بها أعلى قمم الكرة الأرضية ، وأعمق المنخفضات الداخلية التي يصل منسوبها إلى ما تحت مستوى سطح البحر ، وأبرد الشواطئ وأكثرها ظلمة وشؤماً عند القطب آو رأس تشيليوسكين أو فى أرخبيل سيبريا الجديدة ، والمناظر المثلى للمنطقة الاستوائية في الأرخبيلات البركانية في إندونيسيا . . . ولكن التناقض الطبيعي الحقيقي هو الذي يتمثل طرف من طرفيه في البناء الذي تكون خلال العمليات الجيولوجية التي تعاقبت في ملايين السنين، وهو خال من البشر من الناحية العملية باعتباره غير قابل للسكن لقسوته ، أما الطرف الآخر لهذا التناقض فإنه يتمثل فى كتلة الرواسب المنتزعة من الصرح والتى يتكاثر عليها البشر مثل النمل وكأنهم مجموعة من الكائنات الحية موجودة على رواسب التكوينات الطبيعية العظيمة والتي ليست في مستواها. والواقع أن هذه الشظايا المنتزعة من الصرح العالى الأوسط بفعل الجليد وجريان الأنهار والرياح تعد غذاء مخصباً للزراعة . وأن حضارات آسيا ما هي إلاحضارات التراب والوحل. وهي تنبع من زواج يتم بين جسد الجبال والمياه الساقطة من السهاء . ويتكدس البشر في الأحواض الداخلية وفي المساحات المنخفضة الكبيرة الملامسة لأعلى الجبال والهضاب القديمة المسهلكة فيما بين النهرين في سهل نهر الجانج ، ثم في آخر التكوينات الفيضية وأضعفها ، أعنى في دلتا النهر .

إنها لإنسانية ضعيفة تترك انطباعاتها على المرءلإصرارها على الحياة ولقصر

حياتها . إنه التناقض المثير بين ما يسميه « جول سيون » التكاثر السريع للحياة والتكاثر السريع للموت . وهذا التناقض يصبح اليوم تناقضاً مزدوجاً لوجود التناقض التكنيكى ، فهناك مليار ونصف مليار نسمة ، أى نصف البشرية ، يعيش على حدود الإمكانيات المادية للحياة بالاعتماد على الموارد الضئيلة لأرض مكتظة بالسكان ، وعلى باطن التربة غير المستغل بصورة كافية فى أغلبه مثلما يحدث فى الصين والأرخبيلات وشبه الجزر فى جنوب شرقى آسيا والهند . وفى الشرق الأوسط ، الذى يصل عدد سكانه إلى ثلاثين مليوناً ، نجد أن صافى إنتاج البترول وحده (ويقسم بين الشركات الأجنبية والحكومات المحلية) يبلغ التاج البترول وحده (ويقسم بين الشركات الأجنبية والحكومات المحلية) يبلغ حوالى ثلاثة مليارات من الدولارات أى ما يساوى تقريباً إجمالى إنتاج الباكستان أو إندونيسيا وعدد كل مهما ١٠٠ مليون نسمة . و يمكن لإيران أو العراق أن تضيف إليه عائد الإنتاج الزراعي الذى لا يستهان به . . . ومع ذلك فها زالت تضيف إليه عائد الإنتاج الزراعي الذى لا يستهان به . . . ومع ذلك فها زالت هذه البلاد بعيدة عن الرفاهية . . .

وجمل القول ، فإن على نصف سكان العالم أن يعيشوا على إنتاج إجمالى يعادل ثلث أو ربع الإنتاج الإجمالى لأمريكا الشهالية المخصص لسد احتياجات ما يقل عن ٢٠٠ مليون نسمة . ولكن يكنى أن تظهر الصناعة فى بلد ما حتى تتغير العلاقات بين الإنتاج والاستهلاك إلى حد كبير مهما بلغ هذا البلد من اكتظاظ السكان والفقر . ويبلغ نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومى ٢٠٠٠ فرنك فى اليابان ، مقابل ٥٠٠ فرنك فى الصين ، ٣٤٠ فى الهند ، ومن ٢٥٠ إلى حدد فرنك فى الصين ، ٣٤٠ فى الهند ، ومن ٢٥٠

## ( س) التنوع العرقي والاختلاف السياسي :

رغم أن سكان آسيا ينتمون إلى عدة مجموعات عرقية معروفة إلا أن محاولة وضع جغرافية عرقية للقارة أمر لاطائل من ورائه فقد بين « م . جورو » ، وبوضوح أن فكرة الجنس أو العنصر لا تنطبق على جغرافية آسيا لأن هجرات

السكان منذ القدم ، قد ضاعفت من عمليات الهجين بينهم . وبما لا شك فيه أن الهند هي أكبر مناطق الهجين في القارة ، ومع ذلك فلا الأرخبيلات التي يمكن اعتبارها مقدماً كبيئة محافظة، ولا الصين أو آسيا العليا ، قد احتفظت بمجموعات عرقية نقية بأية درجة . وبينها يتم الهجين في أمريكا الوسطى وفي أمريكا الجنوبية منذ ثلاثة قرون ويتسبب في قيام تكوينات سكانية ممتزجة منذ الآن بدرجة كبيرة ، فإن سكان آسيا الحاليين قد نشأوا من عشرات الأجيال من عمليات الهجين رخم انعزال بعض الهياكل الاجتماعية عن غيرها ، انعزالا تفاوتت مدد بقائه .

والتمييز الوحيد الممكن هو بين المجالات العرقية التى تتميز بوجود تركيبات وتكوينات مهجينية معينة وببعض الثقافات الأصيلة . ويمكننا بصفة أساسية أن نتحدث عن آسيا (البيضاء) الغربية ، وآسيا (الصفراء) الشرقية ، وآسيا (السمراء) والتي هجنت بالبيض والسود وهي آسيا الجنوبية .

وينتمى البيض فى آسيا إلى أصلين يمكننا التعرف عليهما فى التاريخ القديم ، ونقبهد سكان الأناضول وأرمينيا قصيرى الرأس عريضى الجمجمة ، والعرب والهنود الأفغانيين مستطيلي الجمجمة ، وجميعهم داكنوالشعر سود العيون ويقطنون آسيا الصغرى والقوقاز وإيران وسوريا والجزيرة العربية وغرب الهند . وهم مقسمون بين ثلاثة مجالات حضارية مختلفة تتفق تقريباً ، و بمحض الصدفة ، مع ثلاثة قطاعات سياسية : فبلاد القوقاز (جورجيا وأرمينيا) وهى جزء من اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية ، والمجال العربي على الساحل السورى واللبنانى وعلى الحليج الفارسي والبحر الأحمر ، وهو جزء من منطقة حضارية شاسعة (عدا دولة إسرائيل التي تحيطها الدول العربية) وهي فى نفس الوقت تعد جزءاً من مجتمع سياسي خاص . وأخيراً هناك الهند الشهالية والشهالية الغربية التي تنتمي من مجتمع سياسي خاص . وأخيراً هناك الهند الشهالية والشهالية الغربية التي تنتمي من مختفض أرال — قزوين وشرقي القوقاز (القرغيز ، والتركمان وسكان أزربيجان) . ومقابل هذا نتجت غالبية السكان في الهند من تعاقب عمليات التهجين بين البيض ومقابل هذا نتجت غالبية السكان في الهند من تعاقب عمليات التهجين بين البيض

والسود ولم يبق إلا مجموعات قليلة نقية منها (مجموعات النجريتوس والفداس والبهيلز ، والجوند وخصوصاً الهنود السود أو الدارفيد في جنوب الدكن) .

وينتمى الصفر بدورهم إلى أجناس متعددة: منهم الياليوسيبريون ، والمغول والصينيون الشهاليون ، والصينيون الجنوبيون ، والإندونيسيون ، وقد اختلطوا بدورهم بالسود (النجريتوس) وبسكان ماليزيا . أن اختلاط مختلف المجموعات في أطر جغرافية محددة يضني مظهر الوحدة العضوية على بعض الأمم والشعوب كما هو الحال في الجنوب شرقي آسيا ، ولكن المستوى الحضاري هو الذي يضع في كل مكان المقاييس والحدود المجموعات الكبيرة . وتختلط الأصالة الحضارية اليوم مع الموقف والاختيار السياسين فهناك « العالم العربي » والبلاد الحيادية كالهند وشبه جزيرة الهند الصينية (كمبوديا ولاوس) ، وأندونيسيا ، وهناك الاشتراكية الصينية ثم الحصون الجزيرية وأشباه جزر « العالم الحر» أي التنظيات العسكرية في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا الحاضعة للقيادة الأمريكية .

## ٢ ـ آسيا المتحررة والمحايدة

أنشبت الإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية أظافرها في القارة الآسيوية عن طريق المحيط الهندى ونعني إمبراطورية الهند وماليزيا والمستعمرات والمحميات الفرنسية في الهند الصينية والهند « الهولندية » . وبذا تم الانتقال من النظام الاستعماري إلى الاستقلال في منطقة جغرافية محصورة نسبيلاً . كما أن ذلك الانتقال جرى عبر أحداث خاصة حددتها صورة العلاقة القائمة بين البلد الاستعماري والبلد المستعمر وأشكال الاستعداد التي سبقت التحرر بمدة طويلة . ومهما كان التباين بين مختلف عمليات التحرر ، فقد كان تواكبها الزمني تاملاً تقريباً، لأن الفترة التي استغرقها تحقيق استقلال مختلف البلاد المعنية ، لم تتجاوز العشرسنوات ، وكانت الحرب العالمية الثانية أحد العوامل التي أدت إلى تصفية أسباب النزاع .



(شكل ١٠) الخريطة السياسية لآسيا وتوزيع السكان

وكانت المشكلة العامة بالنسبة لجميع البلاد المتحررة هي مشكلة وحدتها . واتصف هذا الأمر بنوع خاص من التعقيد في (الهند الصينية الفرنسية) حيث تأكدت التناقضات الإقليمية التي حافظ عليها النظام المزدوج من الاستعمار والحماية ، وزاد عليها تقسيم الإمبراطورية و أنام ، القديمة إلى قسمين ، فيتنام الجنوبية والشهالية وذلك في المساومة التي وضعت نهاية للحرب(١) . وأكثر من هذا فقد أدت اتفاقية الهدنة والسلام هذه إلى تقسيم مناطق النفوذ ، لا بين الشعب المستعمر ومستعمريه القدامي ، ولكن بين الحليف الآسيوي ، الصين الاشتراكية التي تمثل إحدى أيدلوجيات التحرر القوى، وبين الولايات المتحدة حاملة علم الرأسمالية في الشرق الأقصى والتي حلت محل فرنسا في سايجون . وهكذا وجدت المينام نفسها وقد أدبجت في قلعتين ، الاشتراكية الصينية ، ومنظمة جنوب شرق فيتنام نفسها وقد أدبحت في قلعتين ، الاشتراكية الصينية ، ومنظمة جنوب شرق نسيا ، رأس جسر الولايات المتحدة على القارة الآسيوية . وبذا خرجت من نطاق ذلك القطاع المتحرر من آسيا ، حتى وهي تدفع عن نفسها السيطرة نطاق ذلك القطاع المتحرر من آسيا ، حتى وهي تدفع عن نفسها السيطرة المنتعمارية القديمة . وسوف نعود إلى هذا الموضوع في حديثنا عن (الحزام الصحى الأمريكي) ،

وتطرح مشكلة الوحدة نفسها في الهند وأندونيسيا بطريقة مختلفة . فالهياكل العرقية واللغوية والدينية لهذه البلاد ليست متناسقة . وتاريخها قبل الاستعمار هو تاريخ بلاد تقسمها وتمزقها الصراعات الداخلية المستمرة . وفضلا عن الانقسامات التقليدية أضيفت خلافات سياسية ذات طابع أحدث . ولكن الرؤساء السياسيين غالباً ما كانوا يربطون أهدافهم المذهبية بحركات التوسع الإقليمي المندفعة ، أو يربطونها بالتأثير المعتدل للاتجاه الديني المحافظ . وهذا ما أضفي على الأحداث غموضاً خاصاً في نظر المراقبين الأجانب . وفي أغلب الأحوال فقد تحقق إنشاء الدول الجديدة واستقرار الوحدات الإقليمية عبر صراع عنيف ، حيث تداخلت المعارك الأخيرة ضد السادة المستعمرين القدامي

<sup>(</sup>١) مع قرنسا . (المعرب)

مع الصراع ضد الاتجاهات الانفصالية الإقليمية وضد محاولات الثورة الاجتماعية الجذرية . وكان على الهند أن تضحى وتقر بالازدواج الديني لتفادى التفتت الشامل . فقامت دولتان على أساس نظرى من الفصل بين الهندوس والمسلمين . وكان المسلمون يمثلون الأغلبية في شرق الهند وغربها ، وظهرت الدولة المسلمة وهي الباكستان كدولة من شقين ، تفصل أحدهما عن الآخر مسافة طولها ١٨٠٠ ك . م . ويبدو أن تحقيق وحدتها الاقتصادية والثقافية أمر شبه مستحيل . أما أندونيسيا فقد أنقذت وحدتها على ما يظهر . ولكنها باستمرار تخشى شقاقاً جديداً وبالذات في سومطرة . واختلاف الجزر يجعل قيام وحدة إدارية واقتصادية فها بينها أمراً صعباً .

#### (١) المشاكل السياسية والصعوبات الاقتصادية في الهند والباكستان:

إن الاتحاد الهندى اتحاد فيدرالى يضم ولايات ذات هياكل سياسية متباينة، في اللحظة التي انسحبت فيها إنجلترا بداكأن الوحدة أمر لا يمكن الحفاظ عليه . وبدون تعديل استبدلت الإدارة البريطانية بهيكل تقليدى منقسم إلى أقصى حدود التقسيم، وعلى درجة كبيرة من عدم التناسق فى كل شيء ، فى اللغات والأديان والهياكل الاجتماعية والسياسية ، وفى عام ١٩٤٧ كان هناك ما يقرب من ٢٠٠ ولاية متميزة ، يعيش بها مسلمون وبوذيون وهندوس وبيض وسمر وسود ، وكانوا يرتبطون تارة بأقدم أشكال الحياة الاجتماعية وتارة أخرى بالأيدلوجية الشيوعية. فبدت وكأن كلاً منها يبدأ حياة مستقلة، ولا غرجاقتصادى من هذا التفت. وبصبر وأناة أجرى السردار باتل المفاوضات حول تبسيط الحريطة السياسية وإنشاء التحاد فيدرالى متعدد الثقافات والأديان ، وهو ذلك الاتحاد الذى ضم فى عام اتحاد فيدرالى متعدد الثقافات والأديان ، وهو ذلك الاتحاد الذى ضم فى عام يوذيون) . وبعد ذلك باثنى عشر عاماً تجاوز عدد سكان الاتحاد ١٤٤٠ مليون نسمة . وتعرض لعدة تعديلات وخاصة فى إصلاح عام ١٩٥٦ الذى أنهى دولة نسمة . وتعرض لعدة تعديلات وخاصة فى إصلاح عام ١٩٥٦ الذى أنهى دولة حيدر آباد القديمة ، وأقام محلها ولايات جديدة على أساس الوحدة اللغوية .

أما الباكستان ، الدولة المسلمة ، فإنها تقوم من ناحية على وادى الهندوس ( فى ولايات البنجاب وتهار والسند) ومن الناحية الأخرى على البنجال الشرقية . وفي عام ١٩٥٧ كان بها حوالى ١٠٠ مليون نسمة ، منهم فى باكستان الغربية ٣٤ مليوناً و ٤٢ مليوناً فى باكستان الشرقية ، وأصبح بهما على التوالى ٤٢ و ٥٣ مليوناً فى باكستان الشرقية ، وأصبح بهما على التوالى ٤٢ و ٥٣ مليوناً فى ١٩٦١ . ولكنها لا تضم كل سكان الهند المسلمين جميعاً (حوالى ١٤٠ مليوناً فى عام ١٩٦٣) .

والمشكلة الكبرى والملحة أمام كلا البلدين هي مشكلة إقامة أود السكان الذين يتزايد عددهم بما يتراوح بين ٩ و ١٠ ملايين سنوياً. إن الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية والتصنيع هي الحلول العاجلة التي تبذل الجهود لتطبيقها على هذه المناطق ذات الأوضاع الخاصة العديدة ، ولقد لقيت هذه الحلول درجات متفاوتة من النجاح . وتمت الباكستان بصلة القربي للبلاد العربية ولكنها ليست دولة عربية ملتزمة . ويعد الاتحاد الهندى بطل الحياد العالمي المعاصر لإخلاصه لتقاليده الأيديولوجية المناضلة في سبيل الاستقلال. والمبدأ المشترك الذي يؤمن به الاتحاد كله ، رغم تنوع أجزائه هو المبدأ الذي قاتل في سبيله المهاتما غاندى مدة نصف قرن والذي قام عليه الاستقلال ، ألا وهو مبدأ عدم استخدام العنف ونتيجته مبدأ الحياد الذي تحدث به في الهند وفي المحافل الدولية البانديت نهرو ، الوريث السياسي لغاندي ، وذلك حتى وفاته عام ١٩٦٤ . وقد التف الاتحاد الهندى بسهولة حول فكرة التعايش السلمي بين البلاد التي تعتنق الاشتراكية وبين الغرب الرأسمالى . ومع وفائه لتقاليده الدينية وسعيه الحذر لتعديل هياكله بطرق هندية خالصة ، فإنه يتساءل عن إمكان بقائه محايداً بصورة تامة في مواجهة الاندفاع الصيني الذي يزيد من ضغطه على حدوده . ولكن الهند لا تتردد في قبول مساعدة الاتحاد السوفييتي ومساعيه الحميدة ـ تماماً كما تقبلها من الغرب . والواقع أن هذه المساعدات أمر لابد منه من جميع النواحي . وكان السيد رينيه ديمونت يقول في عام ١٩٦١ : « لتجنب المجاعة اليوم فإن سفينة محملة

بما يزيد على ١١٦ ألف كينتال من الحبوب (١) تغادر الولايات المتحدة كل يوم قاصدة الهند وذلك منذمارس ١٩٦٠ » . ويمكننا أن نتصور مدى البؤس الذي يحيق بالأفراد ، من الفقر الشامل في الاتحاد وسوء حال الدخل القومي ، إذ يمثل هذا الدخل ٦٠٪ من إجمالي الإنتاج القومي الفرنسي وهو بيد عدد من السكان يفوق بستة أضعاف عدد الفرنسيين جميماً . وبالهند أرستقراطية ثرية وبرجوازية ميسورة الحال ، ولكن بها ٤٠٠ مليون نسمة يعيشون . . . بمائة فرنك في العام . وقد بدأت الهند طريق التخطيط الإصلاحي الذي يعتمد على تأميم البنوك الكبيرة . وتمتد الفترة التي تغطيها الحطة الحمسية الثالثة حتى عام ١٩٦٦ . وتتضمن الحطة تحقيق مشروعات طموحة تناسب احتياجاتها في ميدان التزود بمعدات الطاقة ببناء محطات توليد الكهرباء ومعالجة خام المونازيت المحتوي على اليورانيوم . وقد وضعت الدولة يدها على قطاع إنتاج الطاقة وصناعة الصلب والمعدات الثقيلة . ودعت رأس المال الخاص للدخول في عمليات التصنيع المتنوعة . فالزراعة لا تستطيع امتصاص الفائض الديموجرافي بل ولاحتى مده بالغذاء رغم الاتساع في المناطق المروية الذي صحب إنشاء القناطر والمحطات الكهربائية . ولا تستطيع الهند البقاء على قيد الحياة إلا إذا أصبحت بلداً صناعياً . ولكنها تعانى من التناقض بين التزامات الاستثمارات الديموجرافية وضرورة تخصيص الاستمارات لإنتاج المعدات. فالجزء الذي يجب تخصيصه من الدخل القومي الهزيل لضمان ١٨٠٠ أو ٢٠٠٠ سعر حراري فقط يومينًا ، للعشرة ملايين نسمة الإضافيين الذين يولدون كل عام ، لا يترك إمكانيات كبيرة للاستهارات القادرة على تحقيق زيادة مطردة وإن كانت بطيئة في إجمالي الدخل القومي . وتقع عمليات التصنيع تحت رحمة رأس المال الأجنبي والقروض الطويلة الأجل. وبهذا ندرك الآسباب التي دعت الهند منذ ١٩٥٦ إلى أن تلحق بالتخطيطالعام مجموعة الإجراءات الخاصة بتخفيض معدلات التكاثر بأسرع ما يمكن .

<sup>(</sup>١) ر. ديمونت. « الأراضي الحية ». باريس ، بلون ، ١٩٩١. ص ١٧٠.

### جدول بنصيب الفرد من بعض المنتجات الزراعية والصناعية في الاتحاد الهندي

| ١٤٠ كجم في العام         | الفحم    | الأرز ١١٥ كجم في العام     |
|--------------------------|----------|----------------------------|
| ٧٠ كيلووات ساعة في العام | الكهرباء | كل الحبوب ١٧٥ كجم في العام |
| ٢٠ كجم في العام          | الصلب    | السكر ٧ كجم في العام       |
| ١١ كجم في العام          |          | اللبن ٦٠ لتراً             |

والباكستان أشد فقراً من الهند . وكان عليها أن تنتظر حتى عام ١٩٥٩ لتبدأ إصلاحاً زراعيا يحسن قليلا من ظروف الفلاح ويتيح استخداماً أفضل للأرض ويعادل إجمالي الإنتاج القوى عشر إجمالي الإنتاج الفرنسي لعدد من السكان يساوى ضعف عدد الفرنسيين . إذ يبلغ نصيب الفرد ٢٤٠ فرنكاً . وهنا أيضاً بدأ الوعي بالمأزق الديموجرافي ، فقد زاد عدد السكان ٢٦مليون نسمة منذ انفصال الاتحاد الهندى والباكستان وإنشاء دولة الباكستان ، أي منذ خسة عشر عاماً . وتتضمن الخطة التي بدئ في تنفيذها في عام ١٩٦١ إجراءات للتربية والتدخل الطبي بهدف الحد من عدد المواليد ، وهذا ما يميز الباكستان عن غيرها من المول الإسلامية .

### ( س) إندونيسيا - الحياد والتجارة الدولية :

عرفت إندونيسيا نفس المشاكل التي عرفتها الهند والباكستان ، وإن كانت هذه المشاكل قد طرحت فيها بشكل يختلف قليلا . وفي الفترة التي بلغ فيها عدد سكانها ٥٠ مليون نسمة ، كانت تستطيع أن تخصص جزءاً من المساحة التي تحت يدها في جاوة وجنوب سومطرة بصفة خاصة للزراعة التجارية ، دون أن يتعرض للخطر التوازن الغذائي للسكان . وحقق الهولنديون نتائج بارزة تفوقت على عائد الزراعة الاستعمارية في البلاد الأخرى تفوقاً كبيراً في مجال إنتاج

زيت النخيل والمطاط والشاي والطباق وجوز الهند المجفف ، وبين عامي ١٩٣٠ و ١٩٦٠ تضاعف عدد السكان تقريباً . ودفعت زراعة المنتجات اللازمة للمعيشة الزراعة التجارية إلى الخلف. وبالطبع فإن الصراع بين زراعة مواد المعيشة والزراعة التجارية قد اتخذ طابع المطالب الاجتماعية من جانب أشد فئات الفلاحين فقرأ . ومع ذلك فإن الاقتصاد الإندونيسي لن يجد له مخرجاً في المستقبل ما لم تعوض ، ولو بشكل جزئى ، تلك الاستهارات اللازمة لتوفير المعدات ولتنمية الإنتاج عن طريق التصدير ، وفي ١٩٦٠ قدر الدخل القومي بخمسة وعشرين مليار فرنك . ولا يكاد يزيد نصيب الفرد هنا عنه في الباكستان ، إذ أنه حوالي ٢٧٥ فرنك سنوياً . ولكن إندونيسيا تمتاز عنالباكستان بقدرتها على أن تبيع المعادن (خاصة القصدير والبوكسيت والمنجنيز) والمنتجات الزراعية (الزيوت النباتية والمطاط وجوز الهند المجفف والشاى والطباق) هذا عدا البترول. وقد اصطحب حيادها بسياسة تجارية مفتوحة للغاية ، لدرجة أنها بدأت منذ عام ١٩٦٠ تقبل دخول السفن الهولندية من جديد في موانى الجزر . والتجارة الخارجية التي وصلت إلى٤ مليارات فرنك للصادرات و٣ مليارات للواردات في ١٩٦٠ ، تتم مع كل البلاد التي يمكن الاتجار معها . وإذا كانت اليابان قد أصبحت عميلا هاميًا ، فلايستهان بشأن بريطانيا العظمى ولابالسوق الأوربية المشتركة ، والتمست إندونيسيا القروض والمعونات التكنيكية من الصين وألمانيا والاتحاد السوفييتي أو الولايات المتحدة . وتولت الدولة توجيه القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية مثل البنوك وصناعة المعدات، ولكنها تفضل إعادة شراء الممتلكات الأجنبية على مصادرتها . ويحرص ممثلوها على الابتعاد عن الاشتراكية الصبنية أو السوفييتية .

وفى نفس الوقت يرفضون اللبرالية التى تبدو كجزء من ميراث العصر الاستعمارى . « إن اشتراكيتنا ليست نتاجاً للصراع بين الطبقات ، ومصادرة رأس المال ليست عملاً للبحث لسبب بسيط هو أن الأندونيسيين لم يملكوا قط كمية كبيرة من رءوس الأموال الحاصة أو الملكية العقارية) (١). وبهذا العرض تبدو الاشتراكية منطبقة على نوع من التأميم البسيط للاقتصاد دون انحياز مذهبى . إن الأفكار الماركسية لم تنتشر فى الهند إلا فى بعض المناطق المحدودة (مثل كيرالا) ، أما فى أندونيسيا فقد تغلغلت تغلغلا كبيراً . ولذا فإن على سياسة الحياد الرسمية هنا أن تحسب حساب المعارضة الشيوعية التى تعتمد على العصبية الإقليمية والمطالب الفلاحية .

#### (ح) حدود الحياد:

كلما اقتربنا من المناطق التى تتلاقى فيها طلائع الاشتراكية الآسيوية المناضلة والمقاتلة مع رموس الجسور الأمريكية ، كلما وجدت الحكومات صعوبة فى البقاء على الحياد ، وتسجيل تمسكها بهذهالصفة . ومع ذلك فإن هذا هو الاتجاه الذى اختارته دولة ماليزيا الجديدة التى ولدت فى أغسطس عام ١٩٦٣ بعد مفاوضات مضنية ، وضمت اتحاد ولايات ماليزيا القديمة وسنغافورة وبورنيو . أما كمبوديا ولاوس فموقعهما أكثر دقة وحرجاً لوقوعهما فى قلب المنطقة التى يدور النزاع حولها . وقد استطاعت كمبوديا حتى عام ١٩٦٣ أن تحافظ على حيادها وأن تؤمن تطورها الاقتصادى والاجتماعى فى ظل ظروف جديرة بالاهتمام . أما لاوس فهى مقسمة تماماً بين أنصار الحياد وهم فى السلطة وبين رجال الحركة السرية « باثبت» ، تؤيدهم جمهورية شمال فيتنام الشعبية ، وبين أنصار أمريكا أيضاً والقلق وعدم الاستقرار ليس ظرفاً ملائماً للقيام بالاستمارات ، أو لوجود أى سياسة للتنمية وعلاوة على تايلاند وبورما ، تضم الطليعة الجغرافية اللبلاد المحايدة فى جنوب شرق آسيا ٧٠ مليون نسمة تضاف إلى ٥٤٠ مليوناً من المنود والباكستانيين .

<sup>(</sup>١) مارتوها دنجورو كاهانو : الوضع الاقتصادى ومشروعات التنمية الأندونيسية ، الحوانب الحالية الوضع الاقتصادى والاجماعى فى جنوب شرقى آسيا . معهد الدراسات الاجماعية ، بروكسل ص ١٣١ .

### ٣ - تقلبات الثورة الصينية

خلال سنوات طويلة اتخذت الثورة فى الصين أشكالاً استثنائية للغاية ، لأنه فى العقد الذى يبدأ بعام ١٩٣٠ كانت الشيوعية الصينية تمثل نظاماً سياسياً جوّالاً يتغير مجاله الجغرافى تبعاً لانتقال الجيوش لدرجة أنعدد الفلاحين الصينيين الذين عرفوا النظام الشيوعى والإصلاح الزراعى ، كان أكبر من عدد الذين يخضعون لإدارة السوفييتات الصينية في لحظة محددة . وظلت الخريطة في حالة تغير مستمر حتى عام ١٩٣٧ وهو تاريخ بداية الحرب الصينية اليابانية . وفي العهر من عدر ما تضمه الشيوعية الصينية ب ٢٠ مليون نسمة بين صين نانكنج (تشانج كاى شيك) وصين كانتون . وخلال الحرب الصينية اليابانية (١٩٣٧ ما معمول الشيوعية أشد غموضاً ، ولكن قواعدها الإقليمية كانت حدود الصين الشيوعية أشد غموضاً ، ولكن قواعدها الإقليمية كانت كافية لمسائدة نضال جيش الطريق الثامن والجيش الرابع الجديد اللذين كانا يكونان حينداك القوة العسكرية الصين لا الحمراء » . وفي عام ١٩٤٦ تكشف خد اليابانيين شن حرباً حقيقية ضد الصين الشعبية الى تشمل كلاً من الصين ضمند اليابانيين شن حرباً حقيقية ضد الصين الشعبية الى تشمل كلاً من الصين ومنشوريا الى سميت بالصين الشالية الشرقية (عام ١٩٤٩) .

### ( ۱ ) من الثورة إلى « القفزة الكبرى إلى الأمام » ١٩٤٩ – ١٩٦٠ :

تعتنق جمهورية الصين الشعبية العقيدة الماركسية اللينينية اعتناقاً كاملا . وقد بدأت منذ عام ١٩٥٠ في بناء الاشتراكية حسب النموذج السوفييتي . وتم القضاء على كل قوى الثورة المضادة بلا رحمة . وبدأ تطبيق الإصلاح الزراعي في نفس العام . فقضي على عدم المساواة العقارية . وأنشئت أولى التعاونيات وأممت المشروعات الصناعية الكبيرة والبنوك (التي كانت تنتمي إلى الشركات

الأجنبية أو الأوساط المرتبطة بالكومنتاج (تشانج كاى شيك). ومنذ عام ١٩٥٢ سيطر القطاع الاشتراكي على نصف الإنتاج الحرفي والصناعي. وفي الوقت الذي بدأ فيه تطبيق الخطة الخمسية الأولى كانت الصين في مستوى الاتحاد السوفييتي عام ١٩٢٧، فيا يتعلق بعملية التطور الاقتصادي الاشتراكي. ولكن بعدد من السكان يبلغ حوالي خمسة أضعافه.

| الاتحاد السوفييي | الصين  |                                      |
|------------------|--------|--------------------------------------|
| 1977             | 1904   |                                      |
| 124              | ٥٨٣    | السكان بالمليون                      |
| ٤,١              | ٤      | العمال الصناعيون                     |
| 117,8            | ۱•۸    | المساحة المنزرعة (مليون هكتار)       |
| 44,4             | ٥,٣٥   | إنتاج الفحم ( مليون طن )             |
| ٣                | ١,٩    | إنتاج الحديد الزهر                   |
| ۳,۷              | 1,40   | إنتاج الصلب                          |
| ٤,٢              | ٧,٧    | إنتاج الكهرباء ( مليار كيلوواتساعة ) |
| ٤,٢              | ۸٫۲    | إنتاج الأسمنت ( مليون طن )           |
| (1) 40,7         | Y£,Y . | الشبكة الحديدية (ألف كم)             |

ويؤكد الصينيون والسوفييت معاً أن تطور الاقتصاد الصيني سيكون أسرع من تطور الاقتصاد الشراكي ، وهو من تطور الاقتصاد الشراكي ، وهو الاقتصاد السوفييتي ، ومساعدته له .

وقد تحققت التوقعات والأهداف المرسومة وهي أهداف معتدلة على أي حال بفضل المساعدات المالية والمادية التكنيكية الهامة التي قدمها الاتحاد السوفييتي.

<sup>(</sup>١) فى حدود البلاد السوفييتية فى ذلك الوقت .

|                                         | 1904  | 1904. |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| إنتاج الكهرباء (مليار كيلو وات ساعة )   | ٧,٣   | 19    |
| الفحم (مليون طن)                        | ۵,۳٫۵ | ۱۲٤   |
| البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٠,٤   | ١,٤   |
| الصلب                                   | ۱,۳   | ٥,٢   |
| الأسمنت                                 | ۲,۹   | ٦,٧   |

بعض المنتجات الصينية في عامى ١٩٥٧ و ١٩٥٧

ويحتفظ الفلاح فى التعاونيات الريفية الصينية بجزء صغير من العائد لمساهمته العقارية ويستفيد من الملكية الخاصة الصغيرة والاقتصاد العائلي الضيق الذى يماثل ما مهم به لأعضاء الكولوخوزات السوفييتية . وتشمل تلك التعاونيات تسعة أعشار الأرض الصينية المزروعة فى نهاية ١٩٦٥ . وقد اعتاد الفلاحون أن يعبئوا قواهم فى حملات كبيرة تقوم بالأعمال التى تحقق لهم مصلحة مشتركة مثل تدعيم السدود وتقويتها ، ومد شبكات الرى ، والقضاء على الفئران ، إلخ . . . وقد تحسنت شبكة المواصلات وإن كانت ما تزال غير كافية .

وتعانى الصين ، مثلها فى ذلك مثل البلاد الآسيوية الأخري ، من آثار الضغط الديموجرافى الذى ترددت طويلا فى محاربته مباشرة . والمؤكد أن ما يزيد على عشرة ملايين من البالغين لم يكن استخدامهم كاملاً فى نهاية الفترة المحمسية الأولى .

وإذ أراد الرئيس « ماوتسى تونج » حلاً لما يسميه ( بالتناقضات ) ، فقد وضعت حكومة الصين الشعبية برنامج « القفزة الكبري إلى الأمام » التزمت فيه اتجاهاً أيديولوجيًا أشد تعصباً للعقيدة من الاتجاه المرن الذى اتبعته من قبل . فنبذت كل تشاؤم ديموجرافي وكل سياسة للحد من المواليد ، وعبأت الجماهير ووضعت استمار العمل مقابله في الميزان ، وأنشأت الكوميونات الريفية التي

اختفت فيها آخر مظاهر الفردية بالمجتمع الريني . وبعد أن أعلنت الحكومة النصر الكامل الذي حققته التجربة على أساس إحصاءات تقريبية ، قدمت بعد ١٩٦٠ صورة أكثر واقعية وقامت ببعض التعديلات الطفيفة للبرنامج . ولكن كانت هذه هي اللحظة التي ظهر فيها الحلاف الأيديوجي والتكنيكي علناً بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي .

## (س) عزلة الاشراكية الصينية وهيبها:

في يوليو عام ١٩٦٠ تم استدعاء الحبراء والفنيين السوفييت العاملين في الصين الاتحاد السوفييتي . وفي عام ١٩٦٣ رفضت الصين التوقيع على اتفاق موسكو لوقف التجارب النووية الذي يعتبر مرحلة هامة في سياسة التعايش السلمي وأظهرت المجادلات التي أعقبته خلافاً جديباً في وجهات النظر بالنسبة لمفهوم العلاقات بين البلاد الاشتراكية والبلاد الرأسمالية . ويقدم و الطريق الصيني العلاقات بين البلاد المتخلفة . ولكن الصحافة السوفييتية تلوم جمهورية الصين الشعبية لوضعها أهدافها الإقليمية ومشروعها للوحدة الآسيوية ، قبل الشعور بالمسئولية الأممية الاشتراكية ، وخاصة في الظروف التي يشتد فيها خطر الحرب النووية ،

وتدفع الصين غالباً ثمن خلافها مع الاتحاد السوفييتى. ويؤدى حرمانها من المساعدة التكنيكية ومن تسلم المعدات والمنتجات السوفييتية إلى دفع التصنيع في البلاد نحو مستقبل غير محدد ، ذلك التصنيع الذي تراجع مؤقتاً ، إذ تقوم البلاد بمجهود زراعي كبير على مستوى المقاطعات ، أى القرى التي تكون عجموعاتها كوميونات أكبر من أن تعتبر وحدات إنتاجية ، ولكنها قابلة لأن تظل وحدات للتنظيم والتبادل . وما زالت الصين تساعد البلاد التي تلتف حول موقفها ومنها ألبانيا وأيضاً فيتنام الشهالية وكوريا الشهالية . وعلى كلحال ، فإن لبلد يبلغ تعداده ، ٧٠ مليون نسمة ويقوم بتجربة جديدة تماماً بروح حازمة ملحوظة وشعور ثوري حاد ، لهذا البلد نفوذاً لا يمكن إلا أن يوضع في الاعتبار ، وعلى وشعور ثوري حاد ، لهذا البلد نفوذاً لا يمكن إلا أن يوضع في الاعتبار ، وعلى

الأخص فى جنوب شرق آسيا حيث التوازن، بين المحايدين والحكومات الموالية للأمريكيين ، ضعيف للغاية .

# ٤ - الحزام الصحى الأمريكي

في الحرب العالمية الثانية ، علقت الولايات المتحدة على استقرار القوى الموجودة في الشرق الأقصى والمحيط الهندى أهمية تماثل على الأقل الأهمية التي علقتها على هزيمة ألمانيا الهتلرية . وكانت سياستها في كلا المسرحين هي قلب التحالفات وعكسها . فمن الناحيتين الأيديولوجية والمصيرية بدا لها أن الاشتراكية هي عدوها الرئيسي . ولقد استهدفت قنبلة هيروشيا إرهاب الاتحاد السوفيييي ، وعرقلة انتشار الاشتراكية في آسيا ، أكثر مما استهدفت صرع اليابان التي كانث قد هزمت بالفعل حينداك . إن الحاجزين اللذين أقامتهما فيا بين على ١٩٤٥ و ١٩٥٠ لسد الطريق أمام انتشار الاشتراكية في الشرق الأقصى وأوربا ، هما ألمانيا واليابان ، عدواها في عام ١٩٤٥ ، وقد تم ضمهما إلى تنظيات عسكرية (إقليمية ، وحلف قيادة الولايات المتحدة ، مثل حلف شهال الأطلنطي في الغرب وحلف جنوب شرق آسيا في الشرق .

والواقع أن هذه السياسة تعنى العودة إلى سياسة ( الحزام الصحى » التى طبقت فى أوربا الوسطى والشرقية بعد معاهدة «ريجا» لعرقلة العلاقات الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية بين الاتحاد السوفييتى والغرب. وتتكون من المعونة المالية والتكنيكية والتجارية ، وأيضاً السياسية والعسكرية التى تقدم للحكومات المطلوب منها أن تسهر على حراسة حدودها وعلى سياستها الداخلية ، بأن تظهر عداءها الحاسم للشيوعية . وبشكل عام تدفع الولايات المتحدة لهذه الحكومات ثمناً عالياً خدماتها . ومثلما حدث بعد الحرب العالمية الأولى، فإن سياسة الحزام الصحى الجديدة تمثل خطراً يمكن إدراكه بسهولة ، وهو خطر الانفصال التام بين تلك

الحكومات العابرة – التى سجل الكتاب فسادها المزمن (١) – وبين شعوب البلاد المعنية . ويجب بشكل دورى ، الالتجاء للقوة المعتمدة على المساندة العسكرية الأمريكية لإعادة إحدى الحكومات التى تهددها ثورة ، فإذا وصلت النجدة متأخرة أو إذا كان التدخل لمصلحة شخصيات مفضوحة أمراً مورطاً فإن القوة يتم استخدامها لوضع طاقم بديل يكفل نفس الضانات . . . ويثير نفس دواعى القلق .

والعناصر المتباينة المكونة لهذا « الحزام الصحى » هى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان « فورموزا القديمة » والفلبين — أقدم قاعدة أمريكية على أبواب آسيا مم جنوب فيتنام ، ويجموع سكانها ١٨٠ مليون نسمة . ويختلف الوضع فى اليابان عنه فى بلاد الحزام الصحى الأخرى . فاليابان كانت قوة صناعية عند هزيمها العسكرية . وكانت قد أكدت صفتها هذه منذ خمسين عاماً ، كما كانت تتعرض لضغط ديموجوافى كبير ازدادت شدته لأنها اضطرت إلى أن تستقبل أبناءها العائدين من مستعمراتها القديمة المفقودة . وبحكم موقعها وبنيانها الأساسى كانت اليابان تمثل قاعدة عسكرية وصناعية مجهزة . وتمثلت السياسة الأمريكية فى اليابان ، كما فى ألمانيا ، فى مساهمة ذات شأن النهوض الاقتصادى والتطور اليابان ، كما فى ألمانيا ، فى مساهمة ذات شأن النهوض الاقتصادى والتطور بلاد متخلفة بكل معنى الكلمة وهى تستخدم كقواعد المنشآت العسكرية الأمريكية . إنها ليست بلاداً حليفة بل رءوس جسور لأمريكا . وبحكم منطق التاريخ الذى لا يقبل الجدل ، نجد أن شركاء المحتل هم ممثلو أشد النظم الاجماعية رجعية وأكثرها تمسكاً بالتقاليد ، بحيث إن الإصلاحات الاجماعية الملحة نفسها تم قو القارة ، فالمشكلة الزراعية متفجرة فى الفلبين ، والإصلاحات التى تمت

<sup>(</sup>١) « آلان جورون » : التطور السياسي لجنوب شرق آسيا منذ تصفية الاستعار في مجموعة المقالات التي ظهرت « المظاهر الحالية للوضع الاقتصادي والاجتماعي في جنوب شرق آسيا » ، نشرها مركز جنوب شرق آسيا التابع لمعهد الدراسات الاجتماعية بجامعة بروكسل الحرة ، ١٩٦٣ ص ٢٧–٦٠ .

فى جنوب فيتنام وكوريا الجنوبية لم تشبع جماهير الفلاحين . وليست ١ تايوان ١ إلا ملجأ للمهاجرين الذين يعيشون فى مراربهم وأحلامهم بينا يتزايد بؤس الفلاحين الذين يتجاوز عددهم العشرة الملايين ، يوماً بعد يوم . ومما يدعو للاستغراب أن هذه القلاع الآسيوية لسياسة العداء للشيوعية هى البلاد التي يمثل فيها التسويف والمماطلة فى تنفيذ السياسة الاجتماعية والاقتصادية خير تمهيد للتمود السياسى .

#### (۱) الياباك

# الإفراط في التصنيع والهاراكيري \* الديموجرافي :

فى عام ١٩٤٥ بدا الوضع فى اليابان وكأنه لا مخرج له ، وانتاب الذعر الأوساط السياسية والثقافية اليابانية أمام الانهيار الاقتصادى والزيادة الديموجرافية المستمرة. فرغم الانطلاقة الصناعية السريعة للغاية ،كانت اليابان فيا بين الحربين تعانى بطالة مزمنة فى المدن ، ونقص استخدام دائم فى الريف. وأدى انهيار النظام الإمبراطورى ، وضياع القواعد التعدينية ، وقواعد صناعة الصلب فى منشوريا ، وتفكك الأسواق ، وتوقف صدور أوامر التوريد من الجيش والبحرية ، أدى كل ذلك إلى إغراق البلاد فى كارثة مجزئة ، وانعزالها عن القارة ذاتها الى كانت العلاقات معها قد فرضها ظروف جغرافية واقتصادية ، وإلى وضع اليابان فى سجن لا أمل فى الحروج منه . وأدركت الولايات المتحدة الحطر الذى تمثله بالنسبة لها عزلة اليابان عن علاقها الحيوية من جراء أوامر الولايات المتحدة المتحدة الملائنة بالغذاء وبعث الحياة من جديد فى الاقتصاد الريفى . ولكن أمريكا ألحت على الحكومة اليابانية — وفى نفس الاتجاه الذى كانت تشعر به لمده — على أن المساعدة ستكون مشروطة بضرورة اتباع سياسة حازمة وفعالة تتخفيض الزيادة الديموجرافية ، ومن ثم أصبحت اليابان اليوم تتميز بأعلى زيادة لتخفيض الزيادة الديموجرافية ، ومن ثم أصبحت اليابان اليوم تتميز بأعلى زيادة لتخفيض الزيادة الديموجرافية ، ومن ثم أصبحت اليابان اليوم تتميز بأعلى زيادة

الانتحار على الطريقة اليابانية بالسقوط على السيف بحيث ينفذ في القلب .

اقتصادیة فی بلدان آسیا و بانخفاض معدل الموالید فیها إلی ما دون المستوی الأمریکی بل والأوربی الغربی .

وفي عام ١٩٣٨ كانت اليابان تنتج ٥,٥ مليون طن من الصلب . وفي عام ١٩٦٢ صهرت حوالي ثلاثة ملايين طن منه . وقبل الحرب كان إنتاجها من الأسمنت يبلغ ٤ ملايين طن . أما اليوم فتنتج ٣٠ مليون طن . وأضحتاليابان منتجة كبيرة جداً للطاقة الكهربائية، إذبلغ إنتاجها أكثر من ١٤٠ملياركيلووات ساعة في عام ١٩٦٣ ، مقابل ٣٢ ملياراً في عام ١٩٣٨ . وتصنع اليابان حوالي ٢٠٠ ألف طن من الألمونيوم . إن الصناعات الميكانيكية التي تجهلها لقليلة العدد . ومعدل التطور الصناعي أسرع بكثير من معدل التطور الزراعي . ويبلغ متوسط الزيادة السنوية في إجمالي الإنتاج القومي نسبة تتراوح بين ٦ و ٨٪ ، تقابلها نسبة زيادة في الإنتاج الصناعي تبلغ ١٠٪ سنويـًا . وتتضخم التجمعات الحضرية بدرجة هائلة . فهناك ١٠ ملايين نسمة في المدن المتخمة « كيوتو وأوزاكا وكوبيه » كما يوجد مليون ونصف مليون نسمة في جويا ، إليخ . وبناء المساكن من أكثر قطاعات النشاط القوى بذلاً للجهود . والأمر الذي نلاحظه بوضوح هو أن هذه الزيادة لم يصحبها التضيخم وزيادة الأسعار على الأقل حتى عام ١٩٦٣ . وقد تزايد نصيب الفرد من إجمالي الدخل بالأسعار الثابتة بنسبة ٧٠٪ فيما بين عامى٣٥٥٣ و١٩٦٢ (تبلغ هذه النسبة ١٢٪ في الهند و ١٥٪ فى كوريا الجنوبية) وتلاقى السياحة تشجيعاً كبيراً سواء بالنسبة للأمريكيين أو للقادمين من أوربا ، مما جعلها تساهم فى الحفاظ على توازن الميزان التجارى والنقدى . وبدأت بعض الأعمال المهنية تعانى نقصاً في اليد العاملة وخاصة المؤهلة منها . هذا رغم أن الأعداد الكبيرة من الفئات التي ولدت قبل عام ١٩٤٥ تتدفق مصورة ضيخمة على سوق العمل في الفترة الحالية.

إن التطور الديموجرافي الياباني صورة استثنائية في آسيا بل وفي مجموع البلاد الحديثة التطور أيضاً . فني عشرين عاماً انخفض معدل المواليد إلى النصف ،

وتناقص من معدل مقارب لما كان فى الصين عام ١٩٤٠ ( ٣٥ فى الألف ) إلى معدل أكثر بلاد أوربا الغربية « أخذاً بنظرية مالتس » أى١٧ فى الألف فى عام ١٩٦٢ . فإن الدعاية لاستخدام وسائل منع الحمل وبيعها الواسع والاعتراف بحق الإجهاض فى المستشفيات والعيادات العامة منذ عام ١٩٥٠ ، وتعميم تدريس التخطيط العائلى ، أدى كل بدوره إلى تخفيض عدد المواليد السنوى من ٢٠٧ مليون فى عام ١٩٦١ – ١٩٦٦ . وبذا يتوقع أن يبلغ تطور السكان فى اليابان مرحلة الشيخوخة وأن ينخفض الطلب يتوقع أن يبلغ تطور السكان فى اليابان مرحلة الشيخوخة وأن ينخفض الطلب على العمل ابتداء من عام ١٩٧٠ . وقد فرض هذا التطور المقصود بذل مجهود كبير لتكييف إمكانيات الاستخدام مع الوضع الديموجرافى الجديد . وستحتفظ كبير لتكييف إمكانيات الاستخدام مع الوضع الديموجرافى الجديد . وستحتفظ اليابان بالمكانة التي أهلتها لها المعونة الأمريكية ، إذا زادت من تخصصها المهنى بصورة مستمرة . وهي تبرز بالفعل باعتبارها منافساً جديًّا المنتجات الأوربية فى الأدوات الميكانيكية الخفيفة والإلكتروميكانيكية .

ولن تعود صناعتها فى ١٩٧٠ – ١٩٨٠ تعتمد على كثرة يدها العاملة بل على نوعيتها . وإذ يقل التزاحم فى سوق العمل ، فسيمكن هذا الأمر الطبقة العاملة من أن تنمى حركة مطالبها التى بدأت بالفعل منذ حين . وثما لا شك فيه أن المجتمع اليابانى سيتخلص من التخلف بتهدئة النمو الديموجرافى . وفى ظروف التطور الحالية فى البلدان الآسيوية لا يستبعد أن تلعب اليابان يوماً ما دور ورشة الصناعات المتخصصة للمعدات الدقيقة ومواد الاستعمال بالنسبة لأسواق القارة الآسيوية التى ما زالت متخلفة فنينًا وتنظيمينًا إزاء التجهيزات المادية والبشرية فى اليابان .

## ( س ) توابع أمريكا :

تمثل الفلبين حالة خاصة؛ فقد احتلتها الولايات المتحدة فى عام ١٨٩٨ عقب ثورة الفلبين على السيطرة الأسبانية'. وأصبحت منذ أكثر من نصف قرن هدفاً لاستغلال اقتصادى يقوم بصفة خاصة على استخدام موارد باطن التربة مثل الكروم والنحاس والمنجنيز واليورانيوم ، وعلى زراعة قصب السكر الموروثة عن الأسبانيين ، وعلى العبك (تيل مانيلا).

والواقع أن الفلبين اليوم فى ظل الاستقلال وفى ظروف الحرب الباردة فى المحيط الهادى تجذب انتباه الأمريكيين ورعوس أموالهم بدرجة أكبر من ذى قبل ، أى خلال فترة الإدارة المباشرة للولايات المتحدة . ومع ذلك فما زال الأرخبيل فى فقر مدقع — والحق يقال إنعدد سكانه قد زاد أربع مرات عنه فى عام ١٩١٠ . كما أنه ما برح بعيداً عن استغلال إمكانياته ، وهو على درجة كبيرة من الحساسية للاضطرابات الفلاحية .

وقد انتهت الحرب الكورية بتسجيل تقسيم البلاد نهائيًّا إلى قسمين عند خط عرض ٣٨ . وتقع الموارد التعدينية أساساً فى الشمال ، فى حين ظلت كوريا الجنوبية بلداً متخلفاً للغاية . حيث يثقل التضخم السكانى كثيراً على مستوى المعيشة ويبلغ إجمالى الإنتاج القومى ١٥ مليار دولار ليمثل عائداً يقل عن ٣٠٠ فرنك للفرد الواحد . ويعتبر من أشد الدخول انخفاضاً فى آسيا . بيد أن هذا الرقم لا يكنى ليعطى القارئ صورة عن سلسلة الكوارث الفردية التى ترتبت على الحرب وما جرته من بؤس ، لا يزال تقريباً يحتفظ بحدته رغم مرور عشر سنوات ...

أما تايوان التي يبلغ إجمالي الدخل القومي فيها ١,٣ مليار دولار مقابل أحد عشر مليوناً؛ فتبدو من الناجية الظاهرية أحسن حالاً. ولكن دور التجارة فيها أهم من دور الإنتاج الإجمالي . وتمتص تايوان الدخول المرسلة كما تنفق من الإعانات أكثر مما تنتجه ، رغم المجهود المحسوس الذي يبذل لتزويد الزراعة بالوسائل الحديثة .

أما جنوب فيتنام فالوضع فيه غامض . إن الأسس الاقتصادية فيه لا تقل ملاءمة عن البلاد الآسيوية الأخرى وخاصة جنوب شرق آسيا ، فزراعة المطاط ، وإنتاج الأرز وإمكانية استصلاح الأراضي الجديدة ، كل هذا يكفل نمو

الاقتصاد رغم التدمير الناتج عن الحرب وتدهور التربة في (سهل الخيزران) . إن الاضطراب الدائم للأمن من ناحية وتقاعس مقرضي النقود عن الاستثار دون فائدة بسبب دوامة الفساد من ناحية أخرى ، يؤديان إلى الإبقاء على حالة الفاقة الشديدة والحيرة من الغد ، مما يدفع الناس إلى التطلع لإعادة الوحدة لفيتنام على أسس قد تتوفر في المذهب الحيادي .

إن بلاد الحزام الصحى الآسيوى تعد اليوم أشد المناطق قلقاً واضطراباً فى آسيا ، بل وفى العالم الثالث ، وهذا بسبب توريط الأمريكيين لها إزاء الشعوب المستقلة ولقلة ثقتها فى جدوى المعونة الأمريكية فى الساعات الحاسمة .

## الفصل الرابع

## أفسربيقيا

## ١ - أشد القارات تعرضاً للاستغلال

فى عام ١٩٥٦ كان بأفريقية (جنوب الصحراء) دولتان أفريقيتان مستقلتان الماليبريا و إثيوبيا ، ومساحة كل منهما على التوالى ١١١,٣٧٠ ، وعدد السكان ١٣ و ٢٠ مليون نسمة . أما باقى القارة كله فقد كان مقسمًا بين الدول الأوربية . أو تسيطر عليه فى جنوب أفريقية أقلية من أصل أوربى ، وكانت مساحة ذلك الباق ٢٠ مليون كيلومتر مربع ، وتضم ١٧٠ مليون نسمة . ولم يقل عدد البلاد التي يرفرف عليها العلم الفرنسي عن ١٤ بلداً ، فضلا عن ١٤ أخرى فى ظل العلم البريطانى ، وهناك بلد واحد فى ظل العلم البلجيكى ، وأربعة بلاد يظللها العلم البرتغالى ، وواحد فى ظل العلم الأسبانى وآخر فى ظل العلم البريطانى . . . لقد كان هناك ٣٥ قسمًا تتفاوت درجة التعسف فى تحديده العلم الإبطالى . . . لقد كان هناك ٣٥ قسمًا تتفاوت درجة التعسف فى تحديده بالنسبة للجغرافية الطبيعية والتوزيع السكانى .

ومع ذلك فقد تظهر الفترة الاستعمارية فى تاريخ أفريقيا الحديث ، كفترة من السكون والهدوء النسبى بعد التجارب القاسية الى اجتازتها بسبب النخاسة وانتشار الفوضى . فقد وجد مستكشفو القرن التاسع عشر قارة خربتها إغارات تجار العبيد ، التى روعت السكان ودفعتهم إلى هجر المناطق الساحلية ، وأن يعيشوا عيشة قلقة فى مناطق يلجأون إليها ، تعجز عادة عن أن توفر لهم الغذاء الكافى . وترسم مشاهدات « لفنجستون » و « سافورينان دى براز » صوراً من البؤس والفزع يصعب تخيلها . فقد كتب لفنجستون بعد أن قام النخاسون بجولة على شواطئ « شيرى» يقول « كنا نجدكل يوم جثثاً طافية على سطح النهر . وكان

علينا كل صباح أن ننزع عن مراوح السفينة الأجسام التي تعلقت بالريش أثناء الليل . . . وكانت رائحة الجثث ومنظرها في كل مكان . وكان كثيرون من الهاربين قد سقطوا على حافة السكة حيث بقيت هياكلهم العظمية . وكانت الأشباح المذعورة التي يدل قوامها على أنها لشبان وشابات تزحف وعيونها خاوية من الحياة في ظل الأكواخ المهجورة » (١) . وأكملت المجاعات والأوبئة ما لم يتمه تجار العبيد من أعمال الدمار . وقد حدث هذا كله منذ مائة عام فقط . . .

وإذا كانت أوربا قد أعادت النظام وقضت على التبديد الفظيع لأرواح البشر في عصر تجارة الرقيق والحروب القبلية ، فإنها سرعان ما وضعت نيراً جديداً على عاتق القارة الأفريقية . فالاقتصاد الاستعماري يقوم على اعتصار البلاد الأخرى . وقد بحث فى أفريقيا عن المنتجات الزراعية الاستوائية ومنتجات المناجم. ولكن الرجل الأوربي يكره أن يواجه البيئة الطبيعية في أفريقية الاستوائية ، ويكره بصفة خاصة أن يبذل جهداً شاقاً فيها . فيحتاج إلىمساعدة اليد العاملة الأفريقية فى تشييد السكك الحديدية والطرق والكباري ولفتح المناجم واستغلالها ولإنشاء المزارع الاستوائية ونقل ثمار الجمع والزراعة . بيد أن السكان لم يكونوا صالحين للمساهمة التلقائية في المشروعات الأوربية بسبب الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهم . إذ كانوا بداءة يجهلون استعمال النقود ونظام الأجور ويعيشون بالقرية في حالة اكتفاء زراعي . وحتى يتمكن المستعمر من أن يدمجهم في عملياته الاقتصادية اضطر إلى إيجاد وسائل جديدة للإجبار أسماها الضرائب (وكانت الضريبة وسيلة لإجبار أرباب الأسرعلى تقديم قوة عاملة ليحصل على النقود المطلوبة) وأعمال العتالة والسخرة في الطرق والسكك الحديدية وتجنيد اليد العاملة للمزارع والمناجم. ولم يمض ثلاثون عاماً على المنظر التالى الذي شاهده جاك ويلرس في جوهانسبرج وذكره في مذكراته:

<sup>(</sup> ۱ ) ذكرها جاك ويلرس فى كتابه بمنوان « أفريقيا السوداء » الصادر فى باريس عام ١٩٣٤ ص ٣٤ .

وفى اللحظة بالضبط سمعنا ضوضاء مكتومة من الهمهمات الحافتة ووقع الأقدام العارية على التربة فبددت هدوء ومعطة المستشفى الغريبة هذه ، والتي يتم فيها استقبال القطعان البشرية ، إنها قافلة من السود البرتغاليين القادمين من موزمبيق . ذلك لأن مناجم الذهب ذات الشهية المفتوحة لالتهام الرجال لا تعرف الحدود . لقد كانوا حوالى ألف رجل . يعلم الله وحده من أى قرى بعيدة أتوا فى أسمالهم الممزقة بفعل الرحلة . إنهم بالطبع ليسوا الأغنياء والأعيان الذين يأتون إلى هنا ليكسبوا قوتاً بائساً أبته عليهم الأرض فى موطنهم . والكثيرون منهم شباب كادوا أن يبلغوا ستة عشر عاماً ، بقدرما نستطيع تقدير سن السود , إنهم يأتون إلى المناجم لأول مرة فى حياتهم ، غالباً ليكسبوا مهر العروس وقد بدا عليهم الرعب والاضطراب الشديد وكأنهم خراف فى قطيع . وهنالك آخرون أكبر سنا الرعب والاضطراب الشديد وكأنهم خراف فى قطيع . وهنالك آخرون أكبر سنا يتصنعون اللامبالاة و يلعبون دور الشخصية الهامة فيمزحون مع الحراس بل ومع الطبيب الذى يفحصهم و يتعرف عليهم أحياناً . وقد قال لى هذا الطبيب :

هذه خيولى تعود ، لقد ذاق هؤلاء الرجال طعم حياة المعسكرات ، ومنهم من يعملون بحماس هنا ليعربدوا بعدها فى بلادهم ، تحت بصر "شيوخ القبيلة" الذين يستنكرون عملهم و يعودون عندما ينفقون آخر مليم لديهم » .

ويتم الفحص سريعاً بالنسبة الخالبيتهم لأن "لمن يقومون بالتجنيد" للشركة قدرة على تشخيص حال إخوبهم السود يحسدهم عليها الأطباء البيض . ومع ذلك يفلت منهم أحياناً أحد المصابين بالفتق أو القلب أو أحد المسلولين . ويكون علية أن يغادر قطيع المختارين الحزين ويعاد شحن هؤلاء إلى موطنهم . فهناك محطة أخرى . ولكنهم لم يجعلوني أشاهدها ، ويتم منها إرسال عربات بأكملها من الذين أصابتهم المناجم ، أى المجروحين والعرجى والمرضى » (١) .

وقد جرت أعمال الردم والإزالة في الغابات الكبيرة لإنشاء السكك الحديدية ،

<sup>(</sup>۱) جاك ويلرس فى كتابه (السود والبيض) الصادر فى باريس بدار «كولان » النشر ، ١٩٣١ ص ١٨١ .

وكانت أشد فتكاً من المناجم نفسها ، ويقال إن إنشاء سكة حديد (الكنغو ـــ المحيط) تكلف آلافاً من الأرواح البشرية ممن أهلكتهم الحمى ، وأصبحت أعمال العتالين كابوسآ للأفريقيين لدرجة أنهم كانوا يهربون منها فى مناطق معينة كما هربوا من قبل من تجارة الرقيق ، وذلك بأن يختبئوا في الغابات. ونجد أن المناظر الأفريقية المعتادة في السنوات الممتدة من ١٩٣٠ إلى ١٩٤٥ تشهد بالذات على هذا القلق المستمر. فقد كانت القري تبتعد عن الطرق إذ يأتى منها جباة الضرائب والمجندون ورجل الإدارة الذي يحمل أوامر السخرة ومع ذلك تسير قوافل اليد العاملة على هذه الطرق لتصب في الأسواق الكبرى للرجال ، فى بلاد المزارع والمناجم مثل كولويزى وجوهانسبر جوإليزابث فيل . . . ولم تكن الحدود المصطنعة لتوقف تلك الهجرات التي كانت تنتقل من ساحل العاج ( الفرنسية ) إلى ساحل الذهب ( الإنجليزي ) للعمل في مزارع الكاكاو . وكانت تحبر الكنغو الضخم بين مدينة برازفيل الفرنسيةوليو بولدفيل البلجيكية . وينقل نحاس كاتنجا (البلجيكية) إلى البحر عبر موزمبيق أو أنجولا وكلاهما تابع للبرتخال . لقد كان هناك دائماً سيد أبيض للأفريقي ، وعليه أن يدفع له ضريبة المال ، وضريبة العمل ، وضريبة الدم ، إذا ما استدعى للذهاب إلى أوربا ليخوض فيها حرباً يجهل أسبابها وضد عدو لا يعرفه . وصورة الرجل الأبيض لدى الكثيرين من الأفريقيين هي صورة المغامرين القادمين من جميع بلاد أوربا لينسوا ماضيهم غير المشرف فى السكر والكباريهات الأفريقية . هؤلاء البيض أنفسهم الذين يتعاملون معهم يوميتًا باعتبارهم رؤساء لمواقع التشييد وتجاراً ومجندين . إنهم قد يمزحون ولكنهم مستغلون دائماً ساخرون يائسون من الحياة وسكاري، عطوفون طوراً وغضويون أطواراً . وقد يتأثر رجال الإدارة من أعمال التعسف في كثير من الأحيان ، ولكنهم غالباً ما يعجزون عن منعها . وكذلك فإن بعثات التبشير وأعمال البر الفردية لم تتوصل إلى أن تنزع عن الاستعمار في آفريقية ذلك الوجه الذي لم يكن غريباً أن يكرهه الأفريقيون. ولقد حفز مؤتمر

برازافيل رد فعل تأخر عن موعده ، ونقصد به التراجع الذي أخذ به الاستعمار البريطاني في غانا (ساحل الذهب القديمة) وتبعته مراجعة السياسة الاجتماعية للشركات التعدينية في الكنغو . إلا أن هذه السياسة لا يمكن أن تأمل إلا في أن نهي جوًا من الثقة النسبية ، بعد أن تعددت في الماضي أسباب فقد الثقة .

وبذا تبدأ حواراً وتفتح آفاقاً للتعاون بين الحكومات الأوربية والطلائع الأفريقية من الذين سيأخذون بين أيديهم مصائر بلادهم وقد تلقوا تعليمهم في مدارس العواصم الأم وجامعاتها.

#### ٢ - بيئة إحيائية جاحدة

إن أفريقية التي استبعدها التاريخ قد بخلت عليها البيئة الجغرافية . فقد وجد الإنسان فيها بيئة طبيعية قليلة الملاءمة للتطور السهل والسريع المطرد . فإننا نجد في السنغال والسودان (مالى) ، ومن باب أولى في موريتانيا ، فصلا طويلا من الجفاف الذي يحد من إمكانيات الزراعة ، بل يقلل من مجال الاقتصاد الرعوى الواسع . ويستغرق فصل الموات الزراعي ثمانية أشهر من العام . وبعد ذلك جنوباً تظهر الغابات كنطقة يصعب على الاقتصاد الاستغلالي المتصل أن يتغلغل فيها . ذلك أن الإنسان لم يتوصل بعد إلى الأساليب الفنية للمحافظة على الربة من التحول إلى تربة اللاتريت الحمراء غير الصالحة ومنعها من التصلب . ويحافظ الاقتصاد التقليدي على توازن نسبي للتربة الزراعية ، بشرط عدم زراعها إلا ربع سنة . الأمر الذي يفرض إجراء عملية إصلاح حقيقية لها عند كل مرة يراد أستزراعها من جديد . ولكن هذه البيئة تعد بيئة طاردة بصورة خاصة للحياة الإنسانية ولحياة الحيوان والنبات التي توفر له أسباب المعيشة . وتقدم له إمكانيات المعمل ، والغذاء . وهي تموج بالأمراض المعدية والطفيليات التي تجعل الحياة والعمل وكل مبادرة هشة ومهلكة . والواقع أن كل مشروع جديد قد يتسبب في والعمل وكل مبادرة هشة ومهلكة . والواقع أن كل مشروع جديد قد يتسبب في

الإخلال بالتوازن القائم غير المستقر، ويفتح الطريق لعدوان جديد تشنه البيئة . وكل ما يفيد ، أو على الأقل لا يضر فى الأماكن الأخرى ، نجده هنا مؤذيا أو مصدراً التهديد . فالماء ونباته وحيوانه هى المصدر الأول لجميع المصائب والأخطار . وكذلك الزرع وحيوان الأرض والأشجار والأنهار والبرك ، وجحافل الحشرات الحاملة للجراثيم ، وأخطرها ألا نوفيليس التي تنشر الملاريا ، وذبابة و تسى تسى » التي تحمل « التريبانوسوميز » ، أو مرض النوم . بل والغبار ففسه الذي ينقل الالهاب السحائى الرهيب . . أما الأمراض المتوطنة والطفيليات المعدل وتصيب الأزواج بالعقم وتقتل الأطفال . وتبدو الحياة هنا حكماً دائماً العمل وتصيب الأزواج بالعقم وتقتل الأطفال . وتبدو الحياة هنا حكماً دائماً بإيقاف التنفيذ بصورة أخف منها في الهند ولكنها أقسى مما هي عليه في أمريكا الاستوائية والمدارية ، ويبدو أن المرض يكمن في الناس أنفسهم . والحقيقة أنه يحيط بهم من كل جانب وكأنه يؤكد وجوده بالقضاء عليهم . والواقع أن المرض يحيط بهم من كل جانب وكأنه يؤكد وجوده بالقضاء عليهم . والواقع أن المرض أحد معطيات البيئة إن لم يكن معطيها الأساسية .

وعلاوة على المناخ والنباتات الكثيفة التي تثقل كاهل أفريقيا الاستوائية الرطبة كلها ، وتكاثير العفونة والطفيليات ، يضاف طول المسافات وبعدها ، وصعوبة الاتصال التي تجعل من هذه القارة الضخمة أرضاً للعزلة ، تقل فيها مفارق الطرق التي لعبت في جميع الأماكن الأخرى دور مراكز التجمع والإشعاع بالنسبة للشعوب . ولقد كان تفتت الحياة الأفريقية في معظمه نتيجة لهذه الأوضاع .

### ٣ - هياكل بالية

لقد أصابت تجارة الرقيق ، على مدار قرون ثلاثة ، النمو السكانى الإفريقى بالخلل . فبدا غير متساوفى نهاية القرن التاسع عشر، وما زالت كثافة السكان

حتى اليوم تتراوح بين ١٠٠ فى رواندى اوراندى ، وهى نسبة استثنائية فى أفريقيا ، و ٤٠ فى نيجيريا و ٢ أو ٣ فى جمهورية وسط أفريقيا وجابون وتشاد والكنغو ومالى . ولا تتجاوز ١٠ ٪ إلا فى السنغال (١٥) وفولتا العليا (١٦) وغينيا (١٢) وليبريا (١٢) وسيراليون (٢٤) وغانا (٣٠) وتوجو (٢٦) وداهومي (١٦) وأوغندا (٢٩) وجنوب أفريقيا (١٣) . هذا علاوة على نيجيريا ورواندي - أوراندى التي سبق ذكرها .

، وتعبر متوسطات الكثافة عن تشتت كبير في عمليات التعمير التي تفصل بينها مساحات كبيرة خالية . وينتظم هذا التعمير المشتت فى خلايا اجماعية صغيرة للغاية، فالوحدة العضبوية فى كل أفريقيا الوسطى هىالقبيلة . وهي تنقسم إلى أسر كبيرة تمثل البيئة الاجتماعية النموذجية للفرد .ويقع جزء من أفريقيا الغربية تحت نفوذ الإسلام الذي وصل إلى منطقة السافانا، وقد انقسم إلى ممالك ذات بنيان إقطاعي . ونذكر منها داهومي ومملكة غانا ومملكة سونغاي في جاو وكذلك ممالك البيل والأولاف ، إلخ ، وكانت الوحدات التي عمرت طويلاً هي مملكة غانا وسونغاى وممالى وممالك « الموسى » . ولكنها لم تضم إلا أجزاء صغيرة من القارة ، وكانت تبدو نشازاً وسط فراغ سياسي إن لم يكن أيضاً فراغاً سكانياً كاملا. وقضبت تجارة العبيد والحروب الاستعمارية على بدايات التنظيم الإقليمي هذه . وبهذا لم يبق إلا الهياكل العائلية - وذلك فيا عدا التكوينات الإدارية الاستعمارية . فالبنيان العائلي هو السمة المشتركة بين جميع المجتمعات الأفريقية سواء كان بالانتساب الأبوى أو الأموى . وهو يتفق مع طبيعة الحياة بالقرية فى مجتمعات شبه مغلقة ، وبدون تدرج اجباعى أحياناً (الديمقراطية الأولية للأسر التي يديرها مجلس العائلة وحيث تكون التقسيات حسب السن هي الأساس) وأحياناً أخرى هي مجتمعات ذات بنيان أرستقراطي توجد به طبقات النبلاء المالكين والفلاحين وفئة الصناع . ولكن كل فرد يدرك انتهاءه إلى قبيلة أو إلى شعب يضم عدداً متفاوتاً من الأسر ، ويكون مجموعة متجانسة ومحددة ،

قد تحتفظ بحدودها فى المناطق أو بصفة خاصة المدن ، التى يشكل أفرادها من جديد وحدة اجتماعية بعد ما هجروا الموطن الأصلى للقبيلة أو للشعب ، وتستخدم هذه الوحدات قاعدة لتكوين فرق الحراسات العسكرية ، أو بتعبير أبسط فرق الأتباع فى خدمة أحد أعضائها . ولكنها تتعلق دائماً بتجمعات اجتماعية قليلة لم تنصهر مع بعضها البعض . فشعوب السودان تتكلم ٤٠٠ لهجة غتلفة . وتتكلم البانتو ٧٥ لهجة : . . ومن الصعب أن نجد طريقة أفضل من هذه لتصوير التفتت الذى أصاب البشرية الأفريقية . إن الفوضى المروعة التى أحدثها تجارة الرقيق قد قضت تماماً على المحاولات الأولى لتكوين وحدات سياسية مستقرة ، وعادت بأفريقية ثانية إلى حالة التجزئة العائلية .

وقد قامت الغزوات الاستعمارية فوق التقسيم غير الواضح والسائد حينذاك لأراضى الممالك غير المستقرة في أفريقيا الغربية أو لشعوب أفريقيا الوسطى فأحدثت هذه الغزوات وسجلت تقسيما اتفاقياً ، نتج عن الواقع الفعلى للاحتلال العسكرى وتم التصديق عليه بالاتفاقيات اللولية المعقودة بين الدول الأوربية في في نهاية الأمر أخذ بهذا التقسيم الاتفاقى كإطار لاستقلال الدول الجديدة .

# ٤ \_ الطابع المتأخر للانفجار السكاني

تشهد أفريقيا اليوم حركة ضخمة للتوسع الديموجرافى ، تعتبر طابعاً مميزاً للفترة الحالية ، وإن كانتقد بدأت فى فترة متأخرة نسبياً . وقد بتى الرعب يسيطر على حياة الجماعات الأفريقية الصغيرة — إلى أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها — ذلك الرعب القديم الموروث من عهد تجارة الرقيق الذي دام قروناً ، والقهر الاستعمارى الذي جاء من بعده . ولذا وجدت لها ملجاً فى نوع من العزلة يصعب على الطب والتربية اختراقه . وكانت كثرة الوفيات فى مختلف أشكالها من وفيات الأطفال ووفيات الصغار والمراهقين والبالغين ، للافتقار إلى الوقاية الصحية من وفيات الصغار والمراهقين والبالغين ، للافتقار إلى الوقاية الصحية

والاحتياطات الأولية ضد أخطار التلوث والطفيليات ، كانت هذه الوفيات حيى فترة قريبة تعتبر قدراً طبيعيثاً . وساهمت الطقوس الدينية وأعمال السحر في زيادة أخطار الوفاة بسبب التلوث الذي يعقب عمليات الحتان والبتر وتشريط الجلد والوشم . إلخ . وما زالت نسب الوفيات مرتفعة في الريف؛ فهي ٤١ في الألف في غينيا ، و ٤٧ في الألف في مالى . وظلت الوفيات من الأطفال عالية في هذه البلاد ، إذ تزيد على ٣٠٠ في الألف . ولكن هذه النسبة في طريقها للانخفاض فى كل مكان، يستطيع العلاج الطبى – الاجتماعي أن يصل إليه. فلم تعد النسبة في السنغال إلا ٢٥ في الألف. وكانت في غانا ٢٣ في الألف في الفترة بين ١٩٤٦ و ١٩٥٠ وانخفضت إلى ٢١ في الألف في عام ١٩٥٨ . وفي مدغشقر كان المعدل العام للوفيات ١٩ في الألف في١٩٤٦ ــ ١٩٥٠ ، و ١٤ في الألف في عام ١٩٥٨ . ووصلت في الكونغو ليو بولد فيل إلى ٢٠ في الألف(١) ويدل تفاوت هذه النسب العددية على أن الوضع فىعنفوان تطوره . فنى عام ١٩٤٠ ــ ١٩٥٠ كان معدل الوفيات يتراوح بين ٤٠ و ٥٠ في الألف في كل مكان تقريباً، وقد بقيت حتى اليوم بعضمراكز المقاومة لانخفاض نسبة الوفيات خاصة في البلاد التي تقل فيها كثافة السكان ، ونجد التعمير فيها مشتتاً في مجموعات منعزلة . إلا أن العديد من المناطق استطاعت أن تخفض نسبة وفياتها إلى النصف (فوصلت إلى ٢٠ أو أقل من ٢٠ فى الألف) .

بيد أن عمليات الاختبار والقياس نبين أن الخصوبة مرتفعة عماكنا نتصوره، ويعود ذلك إلى أن تقدير الوفيات كان أقل من الحقيقة ، فى حين أنها فى الواقع عالية بدرجة كبيرة ، الأمر الذى كان يجعلنا نفسر الركود السكانى فى أفريقيا بافتراض انخفاض الحصوبة بدرجة غير عادية .

ومعدلات المواليد البي أمكن حسابها حسب عمليات الاختبار والقياس هذه

<sup>(</sup>١) الدليل الديموجرافي والدراسات الديموجرافية للأم المتحدة .

هى من ٦٢ إلى ٦٣ فى الريف الغينى و ٥٦ فى ريف مالى والسنغال و ٥٨ فى ساحل العاج ،

نسب توزيع السكان حسب أعمارهم في بعض البلدان الأفريقية (١)

| <u> </u>          |                     |                  |             | ······································ |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|
| ۲۰ سنة فما<br>فوق | من ۱۵ إلى<br>۹۵ سنة | أقل من ١٥<br>سنة | سنة التعداد | البلد                                  |
| Y,0               | ٦٨,٢                | ۲۸٫٦             | 1901        | الكمرون                                |
| ٤,٩               | ٥٢,٩                | ٤٢,١             | 1900        | غينيا                                  |
| ٤                 | ٥١,١                | ٤٤,٩             | 1901        | ساحل العاج                             |
| ٧,٩               | ۷٫۵۵                | ٣٦,٤             | 1901        | مالي                                   |
| ٥٦٥               | . ۶.۳۵              | ٤٠,١             | 1904        | السنغال                                |
| ۲,٤               | ٦٢,٩                | ٣٤,٧             | 1901        | جمهورية أفريقيا الوسطى                 |
| Y                 | ٥٦,٤                | ٤١,٦             | 1909        | الكونغو (برازافيل)                     |
| ۳,٦               | ۵۳,۹                | ٤٢,٥             | 1909        | تشاد 🗀 🖰                               |
| ٤,٩               | 71,8                | ۳۳,۷             | 1981        | غانا أ                                 |
| ۸٫۹               | 09,9                | ۳۱,۲             | 1909        | جامبيا ۽                               |
| ٤,٩               | ٥٣,٩                | ٤٠,٢             | 1904,04     | نيجيريا                                |
| ٧٫٤               | ٥٦                  | 44,1             | 190.        | أنجولا                                 |
| ۸,۹               | ٥٣,٥                | ۳۷,٦             | 1927        | باسوتولاند                             |
| ٧,٨               | ۷٫۵۵                | ۳٦,٥ .           | 1927        | بتشوانالاند .                          |
| ٦,٤               | ٤٫٨٥                | 40,4             | 19.04       | الكونغو ( ليوبولد فيل)                 |
| ٥                 | ٥١                  | \$2,1            | 1907        | جزر موریس                              |
| •                 | 05,0                | ٤٠,٤             | 1909        | موزامبيق                               |

وفى ظل هذه الظروف تصل معدلات الزيادة الطبيعية منذ الآن إلى نسب تراوح فيا بين ٢ و٣٪ فى البلاد التى انخفضنت فيها نسبة الوفيات خلال العقد الأخير .

<sup>(</sup>١) هيئة الأم المتحدة النشرة الاقتصادية لأفريقيا – صدرت في أديس أبابا العدد الثانى يونيو ٦٢.

والنتيجة الديموجرافية لهذا هي غلبة فئات الشباب بين السكان في أفريقيا بشكل كبير، وما زال انقلاب الاتجاه حديثاً للغاية بدرجة لا تجعل الموجة الديموجرافية تصل إلى مرحلة البلوغ. وفي البلاد التي أدركها انخفاض نسبة الوفيات تزيد نسبة الذين تقل سنهم عن ٢٠ عاماً على ٥٠٪ من السكان، بينا تزيد نسبة البالغين في البلاد التي لم تكمل ثورتها الديموجرافية بعد زيادة بينا تزيد نسبة البالغين في البلاد التي لم تكمل ثورتها الديموجرافية بعد زيادة كبيرة. ونظراً لأن طول الأعمار ما زال أمراً استثنائياً ، فإن نسبة الشيوخ قد قلت إلى معدلات منخفضة للغاية.

وبشكل عام يمثل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و ٥٥ سنة ما يقل عن نصف عدد السكان ، ويزيد عهم عدد الذين يقل عمرهم عن العشرين عاماً في ساحل العاج وغينيا ونيجيريا والكنغو والسنغال وموزمبيق . وسيظل يزداد ثقلهم في الميزان السكاني خلال السنوات القادمة . وقد دخلت أفريقية بدورها في مجموعة البلاد الفتية جداً ، التي تحتل فيها مشاكل تدريب الفئات الشابة وتوظيفها وإسكانها المكانة الأولى . ويبدو هذا الوضع الجديد منافياً بصورة خاصة لما للشيوخ من سلطة في المجتمع الأبوى القديم .

## ه ــ مظاهر التخلف الأفريقي وسماته

لما كان الهدف الأساسى للاقتصاد الاستعمارى هو إنتاج المواد الغذائية والمواد الخام المخصصة للتصدير فإنه عبأ بعض القطاعات التى بدت له صالحة بصورة خاصة للزراعة التجارية، بسبب ملاءمة البيئة الطبيعية وقرب موانى التصدير . بل كثيراً ما نرى الاستعمار وقد أفرط كثيراً في استغلال المصادر الطبيعية ، ونظم الإنتاج التعديني على أساس تصدير المعادن الحام والمعادن المستخلصة ، وأقام قواعد النقل حسب احتياجات ذلك الإنتاج وهذا التصدير، مستخدماً الحد الأدنى من المعدات ، بسبب صعوبة إنشائها في بلاد بدت فيها مستخدماً الحد الأدنى من المعدات ، بسبب صعوبة إنشائها في بلاد بدت فيها

اليد العاملة نادرة وضعيفة والبيئة الطبيعية طاردة وعدوانية بصفة خاصة . ونتج عن هذا ، وعلى نطاق القارة كلها ، ازدواج بين مراكز تأثير الاقتصاد الاستعمارى . فهناك موانئ كبيرة مثل داكار ، مناطق المشروعات الزراعية ، مثل ساحل الذهب (غانا حالينًا) ، ومناطق تعدينية مثل « وتسوترزراند » أو « كاتنجا » . أما بقية القارة فقد ترك لمصيره ليتحلل إلى عدد لا نهائى من المجتمعات العائلية الصغيرة ، لا تراقبها الإدارة إلا من بعيد جدًّا ، وتقنع منها بجباية الضرائب وتجنيد الرجال بين حين وآخر ، دون أن تتدخل في التنظيم الاجتماعي و لا في الاقتصاد الذي ظل في إطار الاكتفاء الذاتي في القرية .

وفى كثير من الأحوال كان وصف المجتمع والبيئة الأفريقية يسبب الحيرة بسبب تفاوته . ولكن هذا التفاوت نابع من الواقع الأفريقي ذاته . فلا توجد زراعة أفريقية ولازراعة أعشاب أو غابات، بل تتنوع في الواقع الأساليب لمواجهة مشكلة توفر ضرورات المعيشة باستخدام الأرض ، بقدر ما تتعدد الشعوب الموجودة فى أفريقيا . والعامل المشترك هو ضآلة هامش الأمان بين كمية الناتج المحقق ومجموع احتياجات الجماعة المحلية . ويزاد الوضع حرجاً شيئاً فشيئاً بسبب انتشار الزيادة السكانية الطبيعية والمطردة . وإذا استثنينا المناطق المستغلة في إنتاج المواد الغذائية التي يتم تسويقها بواسطة الشركات الأوربية أو تحت سيطربها ، فإننا نجد أن الزراعة الأفريقية تتميز بالتقطع وعدم الاستمرار وبإنتاجية بالغة الانخفاض . إن غلة الزراعة غير منتظمة ولكنها منخفضة بشكل عام . أما عدم الاستمرار والتقطع فنتيجة مباشرة لعدم اتصال حركة التعمير . كما ينبع أيضاً من ترك الأرض بوراً لمدد طويلة . وتبدو المساحات المزروعة كَبقع صغيرة في وسط السافانا أو الغابات الثانوية . والعلاقات محدودة للغاية بين المجتمعات التي تعزلها عن بعضها مساحات من النباتات البرية ، التي لا تخترقها إلا الممرات الرديئة . وليس لكل جماعة من اهتمام سوى أن تضمن استمرارها الذاتي في إنتاج الضروريات اللازمة لها ، واستكمال ما ينقصها

بمختلف أنواع الجمع وصيد السمك والقنص ، وظروف تخزين المحصولات سيئة . وهكذا يتلف جزء من المحصول أو يفقد قبل أن يحين موعد استهلاكه . والمشكلة التقليدية لكل المجتمعات هي مشكلة فترة الانتقال بين موسمين زراعيين وهي تتطابق مع فترة سنوية من القحط. فمن الناحية العملية يكون التبادل مستحيلا طالما لا تخدم هذه الجماعات شبكة من الاتصالات الإقليمية . وفائض الإنتاج الذي يتحقق أحياناً ، لا تتوفر للجماعات السكانية الأفريقية فرص بيعه أو مقايضته بما يوازيه من المنتجات والمواد الاستعمالية الأخرى ـ ولذلك فليس هناك ما يدفعها إلى زيادة مجهودها فوق ماتراه التقاليد ضروريًّا لسد احتياجاتها الذاتية . وقد أطلق بعض المؤلفين كلمة مبتكرة على هذا الوضع هي « الانغلاق » . ومن جانب آخر فإن كل مجهود لزيادة الإنتاج يتضمن التعرض لأخطار أدركتها بعض الجماعات بشكل تام . فالإسراف في استغلال التربة فى ظروف معينة بالوسائل التكنيكية التى تعرفها الجماعات الريفية الأفريقية ، بل وإدخال عمليات زراعية لاتتفق مع أفريقيا وبصورة غير مدروسة ، يهدد مناطق بكاملها بالبوار. وتبحث الزراعة الأفريقية عن وسائل تحقيق ثورتها ، ولكن ليس أمامها من أمل فى العثور عليها فى ظروف الاستغلال القروى المتقطع . وتتميز هذه الزراعة بانفصالها عن تربية الحيوان ، وبالتالى عدم استخدام السهاد الطبيعي حتى فىالأماكن التى يمكن تربية الحيوانات. و يجهل السكان كل شيء عن عمليات انتقاء التقاوى والماشية . والعائد هزيل بالنسبة لكمية العمل وهي ضخمة غالباً ، وتقترن بأدوات حاذقة دائماً غير أنها ذات كفاءة تافهة . فني المناطق الساحلية والسودانية يصل إنتاج الهكتار من الذرة العريجة إلى ٥ أو ٦ كينتالاً . ويعطى نخيل الزيت فىالكونغو ٥٠٠ كجم من الزيت في الهكتار . ولا يحصل زارع الأرز في ساحل العاج إلا على ٥ أو ٧ كينتالات من الأرز غير المقشور في الهتكار . أما متوسط وزن الماشية ذات القرون فيتراوح بين ١٠٠ و ١٥٠ كجم فى المنطقة السودانية أو فى مناطق تربية

الحيوان فى جبال أفريقيا الشرقية، ويزن الخروف السودانى من ١٢ إلى١٥ كجم . ولا يتجاوز متوسط وزن الخنزير فى غانا أو أنجولا أو روديسيا أو مدغشقر ٥٠ كجم .

ولا توجد حتى الآن صناعة أفريقية . فالاستمارات الصناعية اقتصرت فقط على عمليات الإنتاج من أجل التصدير . والواقع أن التجهيزات الكهربائية وإنشاء السكك الحديدية ما هى إلا «إسقاط» على القارة الأفريقية للعمليات التى توجهها من بعيد المراكز الرئيسية للشركات الأوربية الكبرى . ويبدو أن الوضع يختلف عن ذلك في جنوب أفريقيا ، ولكن الجهاز الصناعي فيها بيد أقلية من أصل أوربي تبعد عنه الأفريقيين إبعاداً منظماً ، إلا بالقدر الذي تضمن به اليد العاملة اللازمة لجعل الصناعة منتجة .

وتتزايد المدن بمعدل سريع بسبب طرد جزء من سكان الريف من القرى التى لا تعود تستطيع أن تقيم أود سكانها بشكل كامل . غير أن إعداد المدن للإنتاج يتم بصورة تقل عن المطلوب فهى مراكز تجارية أساساً ، تنم فيها جميع أنواع التجارة حتى أكبرها وضاعة وشحاً . إن التدرب على روح المشروع والاستمار القوى وأساليبهما الفنية ، أمر معقد ويستغرق وقتاً طويلا . فليس هناك فنون فى معظم الأحوال . ويجب إيجاد وسائل التجهيز والتنظيم التى تسمح بالإنجاز بالاعتماد على عدد قليل للغاية من الفنيين المؤهلين والمساعدين الأجانب . ويبدو أن بعض الدول الأفريقية قد نجحت أكثر من غيرها بالنسبة للإنجازات الفورية . ومع ذلك فما يخبئه الغد أمر غير معروف أبداً .

# ٦ - طرق التطور الأفريقي

ليست ظروف الدول الأفريقية متساوية من حيث ملاءمتها لإقامة الصناعة القومية وخاصة الصناعات الأساسية . ولكن الزراعة يمكن تحويلها في كل القارة

لتصبح مصدراً لتكوين رأس المال القومى . وقد ضربت حكومة غانا مثالاً على هذا بإنشائها صندوق الدعم الذى يغذيه فائض الدخل الناتج من بيع الكاكاو في السنوات الوفيرة المحصول مما يعين الإنتاج في السنوات الشحيحة ويكون احتياطياً من رعوس الأموال لاستمارها في المعدات والتجهيزات . وللوصول إلى نتائج مشابهة يجب أن يتحقق شرطان جوهريان .

(۱) الانفتاح الذي يسمح بإنشاء قطاع الإنتاج التجارى إلى جانب قطاع الاستهلاك المحلى وذلك على نطاق البلد كله ، سواء اختص هذا القطاع بتسلم الفائض من المنتجات الغذائية التقليدية التي تحتاجها المدن بصورة متزايدة لاطراد نموها ، أو اندمج القطاع التجارى الجديد في اقتصاد السوق الدولية كسوق الكاكاو وزيت النخيل والفول السوداني والموز .

( س ) زيادة الغلة التي توفر إمكانية إنتاج الغذاء اللازم للجماعة المحلية ، ومعه الفائض المخصص للسوق وذلك بعمل مكافئ أو أزيد قليلا .

ويرتبط الشرط الأول بتحقيق الأشغال العامة وتطوير العقليات في نفس الوقت . والواقع أن التجربة قد بينت أن الأمرين يسيران معاً ، في العادة ، وأن شق الطريق وقدوم سيارات النقل يوقظان إغراءات واتجاهات جديدة .

ويتطلب الشرط الثانى عملا مستنيراً وحدراً يتجنب أخطار تبدير رأس المال العقارى بالإسراف فى استغلال التربة الزراعية بطريقة تدمرها . ونرى الاتجاه ، بشكل تدريجى ، يسير إنى تركيب زراعى أكثر كثافة من المنتجات التقليدية ، وإلى إدخال الزراعات التي تحافظ على التربة أو تجددها فى زراعات تكميلية بدلا من ترك الأرض بوراً لمدد طويلة ، مع تقديم نفس الميزات الزراعية . وقد دلت التجربة على أن العائد البائس للزراعة التقليدية يمكن أن يتضاعف فى كل مكان تقريباً أربع مرات على الأقل وأحياناً عشر مرات . فنى الكونغو ليوبولدفيل وفى ساحل العاج تمت أقلمة بعض الأنواع من زيت النخيل تعطى من ١٩ إلى وأطنان من الزيت فى كل هكتار ، بينا تنتج الزراعة التقليدية من ١٠٠٠ إلى

وفي نيجيريا وساحل العاج يحصد صغار زراع المطاط كية تراوح بين ٢٠٠٠ و ٢٥٠٠ كجم من المطاط من الهكتار، بينا تحصل شركة و فايرستون وفي ليبيريا على ١٥٠٠ كجم ، وتعطى مزارع الموز الجديد الكمرون في غينيا من نوع وجروميشيل وو بويو و من ٤٠ إلى ٥٠ طنبًا في الهكتار مقابل ١٠ أو ١٢ طنبًا في المزارع التي لم يتم تحسينها . وبالنسبة للحبوب تتراوح الزيادة من كينتالات في الهكتار إلى ٢٠ ، أو حتى ٥٠ في الأرز ، و٣٠ بل و ٥٠ بالنسبة للدرة العويجة . ومن الناحية العملية ليست هناك أبة زراعة لا يمكن تحسينها بنسب كبيرة إذا تم انتقاء الأنواع واستخدام المخصبات ومقاومة الطفيلبات والأمراض التي تصيب زهور النبات . وتبجرى الآن عدة أبحاث حول تطور زراعة البقول الاستوائية التي تستطيع أن تكون أساسًا لزراعة علفية تكفل محصولاً إضافيًا وتسمح بتحسين تربية الماشية . ولتحقيق نفس الهدف يدرس موضوع الالتجاء إلى زراعة الصبار الخالى من الشوك .

والحق يقال؛ إن زيادة العائد في تربية الحيوان زيادة سريعة أمر أصعب، فالبقرة السودانية تغل من اللحم والدهن ما يقل ست أو سبع مرات عن البقرة الأوربية . وما زالت منتجات الألبان أكثر انخفاضاً نسبياً . ولتعويض هذا الفارق ينبغى القيام بتحسين جذرى في المراعي وشن صراع دائم ضد الأمراض الوبائية في الحيوان وضد الحرمان الموسمي بتكوين احتياطي من العلف علاوة على إجراء عمليات الانتقاء الأساسية . وهناك منذ الآن عدد كاف من محطات التجارب، والمزارع الحديثة مما يجعلنا نتوقع حدوث تحسن في المستقبل القريب . ويمكن أن تتحقق الثورة الزراعية في أفريقيا بالحد الأدنى من الاستمارات . وهي تنتشر بطريقة غير متساوية تبعاً المناطق، ولكننا لا نستطيع الحكم مقدماً على الدور الذي يقدمه ضرب المثل كعامل مشجع على الإسراع بالتطور ، طالما كان على الدور الذي يقدمه ضرب المثل كعامل مشجع على الإسراع بالتطور ، طالما كان الفلاحون لا يخشون أن يصبح المجهود الذي يخصصونه لزيادة الإنتاج مصدراً المفرض ضرائب إضافية . ولا تستطيع مقاومة الأجيال القديمة أن تصمد طويلا

أمام ضغط الفئات الفتية والكثيرة العدد إذا كانت هذه قد أقنعتها المدارس ووسائل الإعلام والإرشاد بإمكانية تحقيق حياة أفضل ، إذا بذات مجهوداً يزيد قليلا ، إلا أن الأمر يتطلب يقظة أعظم في العمل .

إن توزيع السكان العاملين بين مختلف قطاعات النشاط المهنى ، ومقارنة حجم الإنتاج لمواد المعيشة وللصادرات بالنسبة لإجمالى الإنتاج الداخلى ، تبين التخلف فى الاقتصاديات الأفريقية فى مجال التطور الصناعى .

أهمية إنتاج مواد المعيشة والصادرات بالنسبة لإجمالي الإنتاج الداخلي ولعدد السكان في بعض البلاد الأفريقية

| النسبة المئوية<br>للعمال<br>والمستخدمين من<br>إجمالي عدد<br>السكان | الصادرات الزراعية<br>بالنسبة المثوية<br>للإنتاج الداخلي<br>الإجمالي | السكان العاملون<br>في الزراعة | إنتاج مواد المعيشة<br>كنسبة مثويةمن<br>الإنتاج الداخلي<br>الإجمالي | البلد       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٤                                                                  | 9                                                                   | ۸۷                            | ٥٠                                                                 | غينيا       |
| ٧                                                                  | ۱۲                                                                  | ۸۷                            | ۰۸                                                                 | السودان     |
| ź                                                                  | ۳.                                                                  | 91                            | 70                                                                 | ساحل العاج  |
|                                                                    |                                                                     |                               |                                                                    | الكونغو     |
| ٨                                                                  | ١٥                                                                  | ۸٥                            | ٤٧                                                                 | ليوبولد فيل |
|                                                                    | ١٨                                                                  | ٧٠                            | 77                                                                 | غانا        |
| ź                                                                  | ۱۸                                                                  | 41                            | ۲٥                                                                 | الكمرون     |
| <b>Y</b>                                                           | 14                                                                  | VA.                           | 78                                                                 | نيجيريا     |
| ٤                                                                  | 79                                                                  | • •                           | ٦٨                                                                 | أوغندا      |
| 4                                                                  | ١٣                                                                  | ۸۰                            | ٤٣                                                                 | كينيا       |

توزيع الإنتاج الداخلي حسب نوع النشاط في بعض البلاد الأفريقية

| النقل والمواصلات<br>والتجارة<br>والحدمات | الصناعة التحويلية<br>والحدمات العامة<br>والبناء | الصباحة | الزراعة | السنة  | البلد                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------------|
| ٤٠                                       | ۹,۷                                             | ۲,      | ٤٨      | 1907   | غينيا                  |
| 44                                       | 1.                                              |         | ٥٨      | 190901 | السودان                |
| ٤٠                                       | ٨                                               | ۳,      | ٤٩      | 1907   | الكمرون                |
| 74                                       | ۱۳                                              | ٠,      | ٦٣      | ۸۹۶۸   | نيجيريا                |
| 44                                       | ٧,٣                                             | ٤,      | ٦.      | 1901   | غانا                   |
|                                          |                                                 |         |         |        | الكنغو                 |
| 44                                       | 18                                              | 17      | ۳۱      | 1909   | الكنغو<br>(ليوبولدفيل) |

والبلاد الأفريقية ضعيفة التجهيز بالمعدات في مجال الطاقة ، ومجال تنظيم النقل

### استهلاك الكهرباء والتجهيزات في وسائل المواصلات في بعض البلاد الأفريقية

| عربات لكل<br>الأغراض (العدد<br>بالنسبة للألف<br>من السكان) | طرق مستخدمة في كل الفصول (كم لكل ١٠٠٠ كم) | السكك الحديدية<br>(كملكل ١٠٠٠<br>كم <sup>٧</sup> ) | استهلاك الفرد<br>الواحدمن الكهرباء<br>(كيلووات /<br>ساعة) | البلد                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| ١,٨                                                        | 41                                        | ۱ ۸٫۲                                              | <b>Y</b>                                                  | غينيا                      |
| ۱٫۲                                                        | • •                                       | ۲                                                  | ٦                                                         | السودان                    |
| ۳,۸                                                        | ٩                                         | ۱٫۲                                                | 17                                                        | الكمرون                    |
| ٧,٧                                                        | 4 ٤                                       | ۳٫۴                                                | ١٤                                                        | نيجيريا                    |
| ۲,۲                                                        | ۳.                                        | ۱٫٥                                                | ١٥                                                        | غانا                       |
|                                                            |                                           |                                                    |                                                           | الكونغو                    |
| ١,٦                                                        | ۱۳                                        | ٥,٢                                                | ۱۰۸                                                       | (ليوبولدفيل)               |
| ٤,٢                                                        | ۰ ۲ ه                                     | ٤,١                                                | 10                                                        | (ليوبولدفيل)<br>ساحل العاج |

فالبلاد الأفريقية إذن تواجه عجزاً على درجة كبيرة من الخطورة ، وتعانى نقصاً فى الفنيين . فنسبة البالغين الذين يعرفون القراءة والكتابة تتراوح بين ٢٠ و ٢٥٪، وتقل نسبة الشباب من ١٤ إلى ١٩ سنة والذين فى المدارس الثانوية عن ٣٪ (عدا غانا التى ترتفع النسبة بها إلى ٢٣٪) . وإزاء هذا الوضع يبدو أن التخطيط الذى تشرف عليه مجموعة من الفنيين ، هو السبيل الوحيد الفعال لتحقيق التطور الشامل الذى يقوم على فتح قطاعات جديدة للإنتاج عن طريق تكوين رأس مال قوى .

وقد أصبح التخطيط، الذي بدأ في أعقاب الفترة الاستعمارية، أسلوباً يكاد يكون عاممًا وشاملا في تنظيم التنمية في مختلف الدول الأفريقية. وقد تم وضع جزء من هذه الخطط بواسطة جمعيات المعونة التكنيكية ، بمساعدة الدول الأوربية أو بدونها ، كشركة الدراسات الصناعية واستغلال الأراضي في السنغال .C.I.N.A وجمعية الاقتصاد والرياضة التطبيقية .S.E.M.A في مدغشقر ، وجمعية الدراسات للنطور الاقتصادي والاجتماعي في الكمرون S.E.D.E.S. ومعهد التطور الاقتصادى والتكنيكي في داهوي .I.D.E.T ، إلخ .. وفي عام ١٩٦٢ لم يكن عدد خطط التنمية التي تنفذ يقل عن خمس عشرة خطة ، كما بلغ عدد ما تم وضعه ولم ينفذ بعد عشر خطط . إن الدول التي تأخذ بحزم بسياسة التخطيط قد أنشأت مؤسسات جديدة تماماً في أفريقيا ، مثل بلحنة الدولة للتخطيط في غانا ، ومفوضية الحطة في السنغال والمفوضية العامة للخطة في مدغشقر، ووزارة التنمية الاقتصادية ومكتب التخطيط الملحق بها في نيجيريا .. ولا تتضمن هذه الخطط تحولات اجهاعية أو اقتصادية فهي تدعو رأس المال الخاص للمساهمة بصورة واسعة ، ولا تستبعد اللجوء إلى رأس المال الأجنبي الخاص . فني الكونغو ليوبولد فيل ، يرغب القادة في تمويل خطة التنمية على أساس أن يمثل رأس المال الأجنى بنسبة ٤٤٪ من مجموع الاستمارات، وتصل هذه النسبة في نيجيريا إلى ٤٠٪ وفي غانا إلى ٢٤ ٪ .

وتبخصص معظم الخطط جزءاً من الاستنارات والجهود لعمليات التصنيع ،

وهو أمر ضروري لامتصاص الفائض من اليد العاملة الزراعية ، وفي المقام الأول هؤلاء الذين هجروا موطنهم وتكدسوا في « مدن صفيح » المقامة في الضواحي ، ثم لزيادة قيمة جزء من الإنتاج المخصص للتصدير والذي يصدر خاماً في الفترة الحالية ، وأخيراً لتحسين الميزان التجارى بتحرير الدول الأفريقية من استيراد بعض المنتجات المصنوعة و بتوفير وسائل التبادل لها . فأفريقيا لا تنقصها الموارد الأساسية ، وهي إذا كانت فقيرة نسبياً في الفحم ولا تملك الوسائل التكنيكية والمالية لتستعمل بنفسها إنتاجها من اليورانيوم ، فإنه لم يتم تنقيب أراضيها بصورة كاملة بحثاً عن البترول. وفي المنطقة الاستوائية الرطبة تملك أفريقية قوة كبيرة كامنة من الطاقة الكهربائية . والقارة غنية بالموارد المعدنية من جميع الأنواع ، منها خام الحديد في موريتانيًا ، وليبريا ، وسيراليون وغينيا ، والبوكسيت في الكمرون وغينيا والكنغو وغانا ، وخام الرصاص والزنك فى الكنغو وروديسيا ، وخام النحاس أيضاً في روديسيا والكنغو ، علاوة على الذهب والمعادن النفيسة واليورانيوم والماس فى اتحاد جنوب أفريقية . ولكن التوزيع الجغرافى للمناجم يتخذ شكلا يستحيل معه في الوقت الحالي إنشاء صناعة أساسية إلا في بعض البلاد التي خصها هذا التوزيع بمزايا كبيرة . وباعتبار تلك الصناعات الأساسبة جزءاً لا يتجزأ من الشبكة الصناعية الدولية .

وتستطيع كل دولة أن تبدأ بشكل مجز في إنشاء صناعة تجهيزية وتحضيرية على المستوى المتوسط ، كمضانع الأسمنت والصناعات الزراعية والغذائية . ولكن هنا أيضاً يبدو التنسيق أمراً ضرورياً . إذ تملك أفريقيا قاعدة إنتاجية ضعيفة وعدداً قليلا من الفنيين والأخصائيين ، وعدداً صغيراً من القادة الإداريين مما يحول دون تكرار نفس الهياكل الإدارية والاقتصادية في العديد من الأماكن ، وعلى نطاق الدول التي لا يزيد عدد سكان بعضها عادة على مليون نسمة .



(شكل ١١) الحريطة السياسية لأفريقيا

## ٧ ــ الانقسام للسياسي والمحاولات الاتحادية

فى أقل من خمس سنوات ، أدى تحرير المستعمرات الفرنسية والإنجليزية القديمة ، وتنازل بلجيكا عن السيادة على الكنغو ، إلى استقلال ٢٩ دولة جديدة . ويوجد حاليناً فى أفريقيا جنوبى الصحراء ٢٩ دولة مستقلة ، بما فيها إثيوبيا وليبريا المستقلتان من قبل ودستة من الأقاليم التي ما تزال خاضعة للاستعمار . وتنبع التجزئة السياسية الحالية فى أفريقية من الانقسام الإداري فى الفترة الاستعمارية بصورة مباشرة ، ومن تقسيم الأراضى الأفريقية بين الإمبراطوريات . وتختلف المساحة وعدد السكان بنسبة كبيرة . وإذا كانت بعض الدول قد ضمنت الشروط الجوهرية لاستمرار حياتها ، فإن البعض الآخر يبدو كمخلوقات مجردة . ولسوء الحظ فإن الحصوصية الإقليمية التي ورثتها لها الفترة الاستعمارية ، وتحولت ولسوء الحظ فإن الحصوصية الإقليمية التي ورثتها لها الفترة الاستعمارية ، وتحولت الله قوميات ، لتعتبر إحدى العقبات الحطيرة التي تعترض التطور فى أفريقية ،

البنيان السياسي في أفريقيا المعاصرة

| المساحة(بالكيلو متر المربع) | السكان ( بالمليون نسمة ) | ١ ـــ الدول المستقلة |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| ١,٠٨٥,٠٠                    | ٠,٦                      | موريتانيا            |
| 47,                         | ٣                        | السنغال              |
| . 1,7.,                     | ٤                        | مالي                 |
| ۲۷٤,۰۰۰                     | ٤,٤                      | فولتا العليا         |
| 1,777,                      | ۷,٥                      | النيجر               |
| 720,                        | ۲,٦                      | غينيا                |
| ٧٢,٠٠٠                      | ۲,٥                      | سيراليون             |
| 111,                        | ۱,۳                      | ليبيريا              |
| 777,                        | ۳,۳                      | سأحل العاج           |
| 446,444                     | V                        | غانا                 |
| ٥٦,٦٠٠                      | ٥, ١                     | توجو                 |

| المساحة ( بالكيلومتر المربع | السكان ( بالمليوننسمة ) | الدول المستقلة            |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 110,                        | Υ                       | داهوی                     |
| 474                         | ٣٦                      | نيجيريا                   |
| ٤٧٥,٤٤٢                     | ٤,٥                     | الكمرون                   |
| 717,                        | ١,٢                     | جمهورية أفريقيا الوسطى    |
| ۲۸٤,٠٠٠                     | ٧,٧                     | تشاد                      |
| Y77,                        | ۰,٥                     | جابون                     |
| ٣٤٢,٠٠٠                     | ۸,۰                     | جمهورية الكنغو برازافيل   |
| ۲,420,٠٠٠                   | ١٤,٥                    | جمهورية الكنغو ليوبولدفيل |
| Y,0                         | 14                      | السودان                   |
| 1,118,                      | Y1                      | إثيوبيا                   |
| 747, • • •                  | *                       | الصومال                   |
| 7,7                         | ۳, ۰                    | زنز بار *                 |
| <b>YXY, • • •</b>           | ٧,٣                     | كينيا                     |
| 744,2                       | · <b>Y</b>              | أوغندا                    |
| ۲۸,۰۰۰                      | ۷,٥                     | رواندا                    |
| 27,18                       | ۲,۱                     | بورون <i>دى</i>           |
| 977,                        | 4,7                     | تنجانيقا                  |
| 1,702,                      | ۸,٥                     | مالاوی وزامبیا            |
| ٥٩٥,٠٠٠                     | ۶,٦                     | مدغشقر                    |
| 1,777,***                   | 17                      | اتحاد جنوب أفريقيا        |
|                             |                         | ٢ - أقاليم تحت الوصاية    |
| 10,400                      | ٧,٢                     | جامبيا "                  |
| 47,                         | ٠,٥                     | غينيا البرتغالية          |
| 44,                         | ٧,٠                     | ريوموني                   |
| 44,                         | ٠,٣                     | السأحل الفرنسي من الصومال |
| 1,727,***                   | ,0                      | أنجولا                    |
| ٧٨٣,٠٠٠                     | ٦,٦                     | موزمبيق                   |
| ۸۲٤,٠٠٠                     | ۰,٥                     | جنوب غرب أفريقيا          |
| ٥٧٤,٠٠٠                     | <b>۳، ۲</b>             | بتشوانالاند * *           |
| ۱۷٫۳٦۳                      | ٠,٣                     | سوازلاند                  |
| ۳۰,۳۰۰                      | ٧,٠                     | باسوتولاند - * * *        |

<sup>\*</sup> أنضمت زنز بار وتنجانيقا وأصبحت تنزانيا . (المعرب) \*\* اصبحت بوتسوانا المستقلة (المعرب) \*\*\* أصبحت ليسوتو المستقلة . (المعرب)

وفى فترة مبكرة للغاية أدرك قادة الدول الأفريقية عجز أفريقيا المفتتة إلى حد الإفراط. ولكن عقبات عدة اعترضت مختلف محاولات الاتحاد. وأظهرت ألواناً من عدم الثقة والغيرة ، وكثيراً ما تكون حكومات أصغر الدول ومن ثم أضعفها ، أقل حماساً لسياسة اتحادية تخشى إضعافها لسلطانها . إن الروابط بين الدول الناشئة عن نفس الإمبراطورية الاستعمارية أسهل من غيرها ، لأن اللغة المستخدمة والمؤسسات الموجودة متطابقة . إلا أن تاريخ الاستعمار قد ركب الأراضى التى تستظل بأعلام مختلفة ،الواحدة داخل الأخرى. وبدت التناقضات وكأنه لا سبيل للتغلب عليها : ألم تكن أولى محاولات الاتحاد ، محاولة غينيا وغانا التى اصطدمت بأنواع من التفاوت والمنافسة الاقتصادية ، ومها انتهاء غانا إلى منطقة الإسترليني وغينيا إلى منطقة الفرنك ؟ ومع أن المحاولة الثانية كانت داخل المنطقة التي وغينيا إلى منطقة الفرنسية ، إلا أنها لم تكن أسعد حظاً : فقد كان من المفروض وغينيا إلى منطقة الفرنسية ، إلا أنها لم تكن أسعد حظاً : فقد كان من المفروض تصحاد مالى في البداية السنغال ومالى وداهوي وفولتا العليا ، ولكنه لم يضم سوي السنغال ومالى ولماه ومالى وداهوي وفولتا العليا ، ولكنه لم يضم سوي السنغال ومالى ولماه (عام ١٩٥٨ - ١٩٦٠) .

ومن جانب آخر تهتم أفريقيا بالاقتراحات التى تتجاوز الإطار القديم « لأفريقيا السوداء » وحدها . وهكذا قامت مختلف محاولات التجمع منذ عام ١٩٦٠ : فهناك مجموعة الدار البيضاء التى أنشئت فى مؤتمري الدار البيضاء والقاهرة فى عام ١٩٦١ ، وتضم غينيا ومالى وغانا ومراكش والجزائر والجمهورية العربية المتحدة ، ثم مجموعة برازافيل التى تشكلت فى عام ١٩٦٠ فى أبيجان وبرازافيل وتضم الكمرون وجمهورية وسط أفريقيا والكنغو برازافيل وساحل العاج وداهوى وجابون وفولتا العليا ومدخشقر وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد والتى تم تشكيلها فى مؤتمر داكار عام ١٩٦١ والمنظمة الأفريقية الملاجاشية للتعاون الاقتصادى O.A.M.C.E وهناك مجموعة مونروفيا (أنشئت فى المؤتمر الذى عقد من ٨ إلى١٢ مايو عام ١٩٦١) وتضم ٢٠ دولة ، يشترك كثير منها فى المجموعتين السابقتين . وقد اشتركت هذه المجموعات المختلفة فى مؤتمر عموم أفريقيا فى السابقتين . وقد اشتركت هذه المجموعات المختلفة فى مؤتمر عموم أفريقيا فى

أديس أبابا فى مايو ١٩٦٣ لوضع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الى تحددت أهدافها فى المادة الثانية بالصورة التالية :

- ( ا ) تقوية الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية .
- (ب) تنسيق وتدعيم تعاونها ومجهودها المشرك لتوفير أفضل الظروف المعيشية للشعوب الأفريقية
  - (ح) الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها.
  - (د) القضاء على كافة أشكال الاستعمار في أفريقيا .
- ( ه ) تشجيع التعاون الدولى مع وضع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الاعتبار .

وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف تنسق الدول الأعضاء سياستها العامة وتوفق بينها ، و بالذات فى المجالات الآتية :

- ( ا ) السياسة والدبلوماسية .
- ( س ) الاقتصاد والنقل والمواصلات.
  - ( ح ) التربية والثقافة .
  - (د) الصحة والوقاية والتغذية .
    - ( ه ) العلوم والتكتيك .
      - ( و ) الدفاع والأمن ي

وقد وقع الميثاق ممثلو الدول التالية:

الجزائر ، وبوروندى ، والكمرون ، والكونغو (برازافيل) ، والكونغو (ليوبولد فيل) ، وساحل العاج ، وداهوى ، وإثيوبيا ، وجابون ، وخانا ، وغينيا وفولتا العليا ، وليبيريا ، وليبيا ، ومدغشقر ، ومالى ، ومراكش ، وموريتانيا ، والنيجر ، ونيجيريا ، والجمهورية العربية المتحدة ، وجمهورية أفريقيا الوسطى ، ورواندا والسنغال ، وسيراليون ، والصومال ، والسودان ، وتنجانيقا ، وتشاد ، وتوجو ، وتونس ، وأوغندا .

ومن الصعب قياس المدى الذي ذهبت إليه حتى الآن عمليات الوحدة هذه، ولكنها على الأقل تبين أن هذه الوحدة مسألة ضرورية من وجهة نظر الدول الأفريقية.

ولا تجهل هذه الدول ذاتها أنها لا تستطيع حل مشاكلها ، وخاصة مشكلة ضهان النمو الاقتصادى فى ظل وضع ديموجرافى ينمو سريعاً ، دون أن تستعين بمساعدات لن تجدها فى أفريقيا ألى وهى من جانب حساسة لنظريات مختلفة تتعلق بالتنمية ، والتي يقترن تنفيذها باللجوء إلى مساعدات معينة . إن اختلاف الاتجاهات المختارة قد يعرض الوحدة الأفريقية المشة لحطر التفكك . بيد أنه توجد حلول ثلاثة أمام الدول الأفريقية :

- أن تلتمس العون ، وتتلقاه من الدول الاستعمارية القديمة التي ما تزال تحتفظ فيها بمصالح لها في شكل استهارات زراعية أو تعدينية . ويسهل هذه العملية المشاركة فى اللغة ووجود شبكة من الاتصالات القائمة . إن الكادر الإدارى والسياسي ، بل وفى بعض الأحيان الكادر الفني أيضاً ، قد تكون فى المعاهد والحامعات الفرنسية والبلجيكية والإنجليزية . وتقدم جمعيات التنمية ومكاتب الدراسات خدماتها . كما أن الحكومات المعنية تعطى قروضاً طويلة الأجل . ويشجع الاستهارات الحاصة ما تبديه هذه الدول من الضهانات . ولكن الحكومات القومية تتردد فى أن تتوغل توغلا كبيراً فى سياسة تهمها المعارضة بأنها تسهل الستغمار الجديد .
- أن تتجه إلى دول رأسمالية أخرى لم تلعب أى دور في استعمار أفريقيا ، كألمانيا الغربية والولايات المتحدة بوجه خاص ، ونحن نعرف مصلحة أمريكا في القارة ، فالمواد الأولية في أفريقيا قد تفيدها ، كما أنها ترى في أفريقيا سوقاً واسعة لبيع المعدات والحدمات . ولكن الدول الأفريقية تخشى قوة أمريكا أكثر مما تخشى قوة الدول الاستعمارية القديمة . وقد انخفضت شعبية الولايات المتحدة في أفريقيا انخفاضاً جدياً بسبب سياسة التفرقة العنصرية السائدة في الجنوب الأمريكي .

أن تستعين بمساعدات البلاد الاشتراكية التي تقدم في شكل استقبال الطلبة في جامعات الاتحاد السوفييتي والجمهوريات الشعبية (وبالذات تشيكوسلوفاكيا) وتدريب الأخصائيين ، وبيع المعدات ، وتقديم التسهيلات بمنح القروض الطويلة الأجل . ولكن تصعب إقامة الحوار مع هذه الدول بسبب مشكلة اللغة ، والعنت والشدة اللذين يلاقيهما الأفريقيون في إقامتهم بالمناطق الشهالية . وليست الهياكل الاجتماعية والعقليات مستعدة لاستقبال النماذج الاشتراكية استقبالا حسناً .

كما أن الخوف من العزلة عن أمريكا وأوربا يجعل تلك الدول تتردد. ومع ذلك فقد قطعت دول مجموعة الدار البيضاء واتحاد غينيا ، مالى ؛ شوطاً فى طريق إقامة العلاقات مع البلاد الاشتراكية أكبر من الدول الأفريقية الأخرى ، مع أنها تتفادى فى الوقت نفسه أن تقطع علاقاتها مع البلاد الرأسمالية وقامت بإجراء التعديلات فى سياستها العامة والاقتصادية كلما اقتضى الأمر ذلك .

ويبدو أن الوحدة الأفريقية التي يتمناها الجميع ليست بالأمر الذي يمكن تحقيقه في التو واللحظة ، فما زال هناك قيد ثقيل يجثم على القارة ، ففضلا عن الوجود المتهالك للسلطة البرتغالية في غينيا وأنجولا وموزمبيق ، فهناك البقاء العنيد لدولة استعمارية متعصبة هي اتحاد جنوب أفريقيا ، أشد البلاد عنصرية فالعالم ، حيث تحتكر أقلية بيضاء سلطة الإدارة والاقتصاد غير أن هذا البلد هو أخنى البلاد بفضل مناجم الذهب واليورانيوم والماس وبفضل تحالفها مع اتحاد روديسيا ونياسالاند الذي يتوفر فيه الفحم والمعادن غير الحديدية .

وإذا كان الجغرافيون يميلون إلى الإقرار بوجود مجموعات طبيعية كبيرة صالحة لتكوين وحدات اقتصادية ضخمة ، إلا أن السياسة قد تغلبت على الجغرافيا وعلى المنطق الاقتصادي حتى الآن . فهناك التفتت المفرط العقيم والأحلام بأفريقيا الموحدة ، وبين هذا وذاك لا يستطيع المرء أن يتبين بعد المظاهر الأولى لتنظيات إقليمية كبيرة قادرة على الحياة اقتصادياً ، قادرة على فرض نفسها كقوة من الدرجة الأولى .

## الفصل الخامس.

# أمريكا اللانينية أمرنصف الكرة الأمريكي ؟

تعد أمريكا، سواء الجنوبية منها أم الشهالية، خلقاً أوربياً ولقدكانت خطوط القوة في أمريكا تتجه من الشرق إلى الغرب إلا أن الخطوط المتجهة من الشهال إلى الجنوب قد حلت مجلها منذ أكثر من نصف قرن . وكانت المساهمة الأوربية في تعمير المناطق التي تقع جنوبي ريو جراند مساهمة تأتي من منطقة البحر المتوسط في خالبيتها . وقد اختلط الوافدون من هناك بالعبيد السود الواردين ، الذين حلوا وبدرجات مختلفة محل سكان البلاد الأصليين من الهنود الذين تم القضاء عليهم في أمريكا الأنجلوسكسونية . ونتج عن هذا مجتمع بشرى له أصالته الذاتية ، وإن ظل مثله مثل منابعه الأوربية غريباً على الثورة الصناعية التي غيرت أمريكا الأنجلوسكسونية تغييراً كاملا . وفي القرن العشرين بدا التفاوت هائلا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنيكية بين أمريكا الريفية الصناعية التي يوجد بها أعلى مستوى معيشة في العالم كله ، وبين أمريكا الريفية الإقطاعية التي تحتل مكاناً لا تحسد عليه في «جغرافية الجوع» .

ولقد أغرى هذا الوضع أمريكا الصناعية إغراء هائلا لكى تمد نفوذها الاقتصادى والسياسى على أمريكا الريفية ، وأن تفيد من تخلفها البالى وانخفاض مستوى المعيشة فيها لتحصل منها على اليد العاملة والطاقة والمواد الأولية بسعر رخيص ولتفتح فيها أسواقاً ضخمة ، فنى القارة الأمريكية توافرت كل الشروط الاجتماعية والاقتصادية والسكانية اللازمة لإقامة تلك العلاقة بالذات بين اقتصاد متطور وبين مجموعة من البلاد المتخلفة أي البلاد الحاضعة بصورة أو بأخرى . ولم تعد أوربا فى حالة تسمح لها بالقيام بدور البلد المتطور إلا إذا كان ذلك بصفة

مساعدة وعرضية . أما أمريكا الشهالية فقد ملكت كل الوسائل لتفرض نفسها . إن لأمريكا اللاتينية ثقافتها وشخصيتها المتعددة الوجوه ، فهل ما زالت لها فرص ذاتية النهوض أم أنها اندمجت في نصف الكرة الأمريكي الذي تقوده أمريكا الأنجلوسكسونية ؟ وما هي علاقاتها بباقي العالم ومع أوربا بالذات ؟ أهي من بقايا الاستعمار المندثر أم عامل من عوامل التوازن في مواجهة الضغط الأمريكي الشهالي ؟

### ١ - أمريكا اللاتينية

تعبر كلمة أمريكا اللاتينية عنالرغبة فى التمايز عن أمريكا الأنجلوسكسونية الصناعية الإمبريالية ، أكثر مما تعكس أى شكل من أشكال الوحدة . حقاً إن اللغات المستخدمة فى أوساط الطبقات الحاكمة والمثقفة على الأقل هى لغات لاتينية ، أى الأسبانية والبرتغالية والفرنسية . . . ولكن هذا لا يكفى لقيام ثقافة لاتينية مشتركة ومتميزة بذاتها، فهناك المساهمات الثقافية الأفريقية البالغة الأهمية ورواسب من التقاليد الهندية الراكدة غالباً ، غير أنها ذات وزن ، وإن كان هذا الوزن بسبب الركود نفسه ، مما يعطى لأمريكا الاستوائية أصالة عميقة صادرة عن تباين كل بلد عن الآخر . وفى هذا الجزء من القارة حيث تختى من الناحية العملية الأحكام العنصرية المسبقة ، وحيث أصبح الاختلاط والتهجين الشكل الشائع للزيجات منذ عدة قرون ، ما زالت هناك ثقافات لها سيادة على غيرها . وليس التمايز هنا بسبب كون الإنسان أبيض البشرة أو أسودها أو كونه خلاسيًا ، ولكن بسبب ما إذا كان يعيش بين الهنود وكما يعيشون ، أو بين البيض وكما يعيشون . وفيا علما للولدين الأسبان الذين احتفظوا بوضع ممتاز بسبب ملكيتهم العقارية وسيطرتهم المولدين الأسبان الذين احتفظوا بوضع ممتاز بسبب ملكيتهم العقارية وسيطرتهم المولدين الأسبان الذين احتفظوا بوضع ممتاز بسبب ملكيتهم العقارية وسيطرتهم

ق معظم الأحيان على الجهاز السياسي والإدارى ، فإن الطبقات الاجتماعية عبارة عن مجموعات اقتصادية واجتماعية لاتشكل السيطرة اللونية فيها عاملا من عوامل التمايز ، ولكن البلاد تمايز فيا بينها باختلاف نسبة مكوناتها من الهنود والسود والبيض والمخلطين ، فالبلاد الهندية هي : بير و و إكوادور و بوليفيا وجواتيا لا . و بلادالمخلطين من الهنود والأسبان هي : سلفادور ، وهندوراس ، ونيكاراجوا ، و باراجواى . أما أمريكا « الأفريقية » فتتبدى في بعض جزر الأنتيل وفي هايتي بالذات وجمهورية الدومينكان . أما البلاد البيضاء الصرفة فتقع في جنوب القارة في الأرجنتين وأرجواى . وتضم البرازيل مناطق هندية كالأمازون ، و إقليم « عكا » ، كما تضم أجزاء اصطبغت بالصبغة الأفريقية بصورة عميقة كالأقاليم الشهالية الشرقية وخاصة أجزاء اصطبغت بالصبغة الأفريقية بصورة عميقة كالأقاليم الشهالية الشرقية وخاصة « جوانا بارا » وولاية « ساو بالو » حتى الحدود الجنوبية . وأخيراً تضم البرازيل مناطق اختلاط واسعة تعتبر ملتقي للأجناس . وليس هذا التنوع والتباين فلكولورياً وعرقياً فحسب ، فلا يمكننا أن نغفل القول بأن أشد البلاد بؤساً هي الولايات أو عرقياً فحسب ، فلا يمكننا أن نغفل القول بأن أشد البلاد بؤساً هي الولايات والمناطق آياتي يمثل الهنود أو « الأفريقيون » أغلبية السكان فيها .

ويعتبر التطور غير المتكافئ العامل الرئيسي للمايز ، وهو أهم كثيراً من التباين العرق وإن كان يرتبط به بعلاقات من التوافق والمطابقة ، إن لم تكن علاقة السببية . وبعد أن استبعد «جاك لامبرت» ما أسماه الحالةالشاذة لكوستاريكا وبنما وكوبا ، ميز هذا الكاتب بين ثلاث مجموعات من الدول لا تكون بالضرورة تجمعات جغرافية ولكن أنواعاً محددة ، إذ يقدم المؤلف « دراسة للماذج البشرية » في أمريكا اللاتينية لا دراسة جغرافية واقتصادية . فهناك البلاد التي تطور بنيانها الاجتماعي بطريقة متناسقة كالأرجنتين وأرجواي ، بل وشيلي مع شيء من التساهل ، ثم البلاد التي تعانى ازدواجاً في البنيان الاجتماعي والاقتصادي إذ تضم مناطق أو مدناً أو قطاعات قتصادية متقدمة ، إلى جانب مساحات شاسعة من الاقتصاد الريني التقليدي أو الاستعماري البالي ، كالمكسيك والبرازيل

وكولومبيا وفنزويلا. وأخيراً نجد البلاد ذات الهياكل المتخلفة البالية وتضم بقية بلاد أمريكا اللاتينية كلها.

إن بصات الفترة الاستعمارية التي تلاشت في أغلب سنوات بداية القرن التاسع عشر ، تظهر في شكلين هما التفتت وبقاء الهياكل الاجتماعية التقليدية . وقد تحقق التحرر من الاستعمار في ظل التفتت السياسي للقارة ، الأمر الذي يظهر اليوم كسبب للعقم والعجز اللذين يصيبان جميع عمليات التجديد أو الحصول على الاستقلال الحقيقي . إن كارثة التفتت الإقليمي التي تعانيها أفريقيا اليوم تعد هنا سيئاتها جميعاً ، وخاصة في أمريكا الوسطى . إذ أن أسس التباين هنا قد تكمن من الناحية الظاهرية على الأقل في تنوع الهياكل العرقية والحضارية . وقد قطع التفتت شوطاً بعيداً في أمريكا الوسطى بالذات ، فني منطقة الكاريبي وحدها لا يقل عدد الوحدات السياسية عن ست عشرة وحدة . عدد سكانها ٥٧ مليوناً . وإذا استثنينا منها المكسيك ويبلغ عدد سكانها ٧٣ مليوناً ، بتي لدينا مما المكسيك ويبلغ عدد سكانها ٧٣ مليوناً ، بتي لدينا نسمة في كل وحدة سياسية، وأن ضيق المساحة وتداخلها يجعلان اللول ضعيفة ومكشوفة بصورة خاصة أمام الضربات التي توجه إليها من الحارج ، ويسلب منها كل استقلال حقيقي . وعما يزيد الأمر سوءاً أن البلاد الحباورة على استعداد دائم لأن تستخدم كقاعدة التدخل الذي يسهل قيام الانقلابات .

وفی أمریکا الوسطی توجد أربع دول یقل عدد سکانها عن ملیونین وهی جمهوریة بنما (۱٫۱ ملیون) ونیکاراجوا (۱٫۲ ملیون) وکوستاریکا (۱٫۳ ملیون) وهندوراس (۱٫۹ ملیون). وفی القارة کلها توجد اثنتا عشرة دولة یقل عدد سکانها عن ملایین نسمة، وهی فیما عدا البلاد السابقة: بارجواری (۱٫۸) وسلفادور (۲٫۸ ملیون) وأرجوای (۳ ملایین) و بولیفیا (۲٫۸ ملیون) وجواتیالا (۴ ملایین)، وهایتی (۶ ملایین) وجمهوریة الدومینکان (۳٫۲ ملیون) والاکوادور (۲٫۶ ملیون). وکذلك نجد الاراضی الی ما زالت تحت الوصایة

المباشرة وغير المباشرة (المستعمرات وبلاد الكومنولث والمحميات الأمريكية) هي وحدات صغيرة مثل جزر الأنتيل الهولندية (۲۰۰ ألف نسمة) وجوادلوب (أقل من ۳۰۰ ألف) وغيانا البريطانية (۲۰۰ ألف) وسورينام (۳۰۰ ألف) وغيانا البريطانية (۲۰۰ ألف) مليون).

وتختلف الهياكل الاجتماعية وفقاً الشكل الذي اتخذته العلاقة بين أوربا وأمريكا خلال الفترة الاستعمارية ، وخلال العقود التي أعقبتها في القرن التاسع عشر . فأمريكا الاستوائية ما زالت تحتفظ ببقايا العلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة في عهد الزراعة المعتمدة على عمل العبيد . وإن كانت هياكل هذا العهد تختلف جذرياً عما نراه ﴿ في الجنوب القديم ﴾ الولايات المتحدة ، أما أمريكا شبه الاستوائية وأمريكا المعتدلة ، أي البرازيل الأوسط والجنوبي والأرجنتين وأورجولي ، فقد تميزت بالمشروعات المنتجة المسوق والمضاربة فيا بعد عهد الاستعمار ، مثل زراعة البن والقمح وتربية المواشي . أما منطقة الأنديز فا زالت تعيش في عصر الإقطاع الزراعي لإنتاج مواد المعيشة . ولم تتخلص المكسيك من هذا النظام إلا منذ فترة وجيزة . ولكن بعض المضاربات الصناعية ذات الاستأرات الكبيرة قد قلبت من جانب آخر الاقتصاد القوي رأساً على عقب في ظل ظروف مشابهة الصدمات الشديدة التي أحدثها المغامرات البترولية في الشرق الأوسط .

#### ( ١ ) هياكل اجتماعية بالية ومتخلفة: شمول المشكلة الزراعية :

تتخذ ملكية الأرض في كافة أنحاء أمريكا اللاتينية شكل حيازات شاسعة هي لا اللاتفونديات التي تضم آلاف الهكتارات. وحتى زمن قريب يقل عن الخمسة والعشرين عاماً ، كان أصحاب اللاتفونديات يملكون ثلاثة أرباع الأرض في أمريكا الجنوبية على الأقل. وفي عام ١٩٦٠ كان البعض يقدر أن ٢٥ ٪ من الأراضي ما يزال في يد الملاك الذين تزيد حيازاتهم عن ١٠٠٠ هكتار ،

وذلك بعد إجراء سلسلة من الإصلاحات الزراعية في البلدان المختلفة . وحتى القرن العشرين كنا نشاهد حيازات يعبر عنها بملايين المكتارات (١) . وكانت هذه الحيازات الكبيرة تستغل بوساطة السادة ، الإنكوميندوس» الذين حصلوا على حق تشغيل الفرق من السكان المحليين من الهنود لاستغلال تلك الأراضي . وعندما اتضح عجز هذا النظام الإقطاعي بسبب قلة عدد السكان المحليين من الهنود ومقاومتهم واختفائهم ، لجأ أصحاب الأراضي إلى نظام العبودية ، أي استبراد العبيد الأفارقة الذين يقوم بتوريدهم النخاسون . وبعد تحرير العبيد أدى نظاما السيادة (الأنكومينديا) والعبودية إلى نفس النتيجة أي قيام مجتمع إقطاعي يتم الإنتاج فيه عن طريق نوع من التعاقد الشخصي للعمل ، ينتمي إلى نظامي القنانة والمزارعة في نفس الوقت . وفيه يقتطع للزارع ، أينًا كان اسمه ، اقتصاد منزلي صغير مقابل عمله في الحيازة ـ وهو عمل شبه مجاني ـ وإن كان من ناحية المبدأ عباري على الدوام بجزء تافه من المحصول الناتج عن عمله في أرض المالك ، أو بمنحه أحراري على المالك ، أو بمنال المالك ، أو بمنال المالي المالة .

ومن السهات المميزة لأمريكا اللاتينية أن اللاتفونديات كانت تستخدم كأساس لاقتصاد معيشى ذى عائد وإنتاجية تافهتين ، كما هو الوضع الغالب فى البلاد الواقعة حول الأنديز . ونجد أن ذلك النظام الإقطاعى هو الأساس الذى تقوم عليه عمليات المضاربة ذات الأغراض التجارية ، كزراعة قصب السكر والبن بل والقمح . والنتيجة المشتركة فى كلا الحالين هى سوء الاستغلال . وغالباً ما تهك التربة والمساحة القابلة للزراعة ، ويترتب على ذلك العجز عن استخدام القوتى العاملة المشكلة من السكان الذين فى سن العمل استخداماً مناسباً . وأن الحيازات الكبيرة تسيطر على كل شىء وتستحق كل شىء . وتمثل القرية عنصراً من عناصر الملكية العقارية أكثر منها مجتمعاً زراعياً . والتكنيك فيها من عنصراً من عناصر الملكية العقارية أكثر منها مجتمعاً زراعياً . والتكنيك فيها من

<sup>(</sup>١) ج . لامبرت ، أمريكا اللاتينية، الهياكل الاجتماعية والمؤسسات السياسية . باريس . المطابع الحامعية بفرنسا ، مجموعة « Thémis » ، ١٩٦٣ عبلد ٧٩ .

النوع الذي مضى أوانه وأصبح متخلفاً للغاية ، لدرجة أن الفلاح الجاهل الذي لا يملك وسائل الإنتاج لا يمكن أن يراوده أى أمل في تحسين حاله عن طريق الانعناق (١) . لقد أصابته اللاتفونديات بالعقم مما جعله جزءاً ملحقاً بهذه الإقطاعيات لأنها تمنعه من أن يجرب حظه في مكان آخر . أما مستوى المعيشة فمنخفض بهذه الإقطاعيات إلى أدنى حد. ويقدم « . ر . ديمون » بعض الأمثلة على ذلك (٢) فالدخل السنوى يتراوح بين ١٥٠ و ٣٠٠ فرنك . وسكان الريف واقعون في قبضة المرابين ، إذ أنهم لا يعملون إلا ١٥٠ و ١٨٠ يوماً في السنة بأجر يتراوح بين ١٥٠ و ٢٥٠ و ١٨٠ يوماً في المستقبة أو الستة الأطفال الذين هم على قيد الحياة ، فمن المؤكد أن هذا الأجر يعني أن سوء التغذية يصبح أمراً مزمناً ، رغم الموارد القليلة التي يأتي بها الاقتصاد المنزلي الصغير ومنتجات الجمع والالتقاط والتي لا تدخل في تقدير قيمة الدخل حسابياً .

وبالقدر الذى تبدو به الأرض فى نظر الفلاح ، وخاصة المعدم ، وسيلة وحيدة للإنتاج والحياة ، بهذا القدر يصبح توزيع الأرض أي الإصلاح الزراعى ، المطلب الاجتماعى الأساسى . ولقد كان أكثر هذه الإصلاحات جدرية فيا قبل الثورة الكوبية هو الإصلاح المكسيكى الذى بدأ منذ عام ١٩١٧ وأقام ٠٠٠، ٣ مزرعة جماعية (الإجيدوس) فوق مساحة قدرها ٣٩ مليون هكتار . وترك ١١ مليون هكتار ملكية خاصة لكبار الملاك (ما زال ٥ ٪ منهم يملكون ٧ ملايين مليون هكتار) . ولكن هناك أمراً زاد من صعوبة تطبيق الإصلاح الزراعى ، ونعنى به زيادة عدد سكان المكسيك ، إذ ارتفع من ١٤ إلى ٣٧ مليون نسمة فيا بين

<sup>(</sup>١) كانت نسبة الأميين بين الأفراد الذين تزيد سنهم عن ١٥ سنة تزيد عن الثلثين في جواتيالا وهندوراس و بوليفيا وهايتي . وفيها عدا البلاد الثلاث « المعتدلة » في جنوب القارة ، أي كوبا وكوستاريكا وجمهورية بنها ، نجد أن نصف البالغين في أمريكا اللاتينية كلها لا يعرفون القراءة والكتابة .

<sup>(</sup> ٢ ) « الأرض الحية » من ص ١ إلى ١٢٠ .

عاى ١٩١٧ و ١٩٦٣ . واختلف توزيع الأنصبة كذلك . كما أن العمل فيها يتم أحياناً بصورة جماعية وأحياناً أخرى بصورة فردية . ويعتبر ضجر الفلاحين وبؤسهم وضعف تكنيك العمل ، حججاً تساق للنيل من قيمة ذلك الإصلاح الذى لم يحقق أهدافه كاملة ، وخاصة فيا يتعلق برفع الكفاءة ومستوى المعيشة . ومع ذلك لا يتم التخلى عنه ، فنى كل مكان يعتبر الإصلاح الزراعى مطلباً جوهريباً . وخالباً ما يتحقق الإصلاح الزراعى بثورة زراعية كما حدث فى بوليفيا حيث احتل المنود الأرض واعترف لم بملكيتها القانونية فيا بعد (أغسطس حيث احتل المنود الأرض واعترف لم بملكيتها القانونية فيا بعد (أغسطس الزراعى الذراعى الذراعى الزراعى الذراعى الزراعى النورة والإصلاح الزراعى الذي قضت عليه الثورة المضادة) وفى كوبا في ١٩٥٩ . إن الخوف من الزراعى الثورية والضغط الديموجرافي في الريف جعلا من الإصلاح الزراعى المشكلة الملحة الأولى في أمريكا اللاتينية كلها . ومن الطبيعى أن تكون أشد المناطق الريفية كثافة وازدحاماً وبؤساً هي المناطق التي يشتد فيها الضغط من أجل الإصلاح الزراعى عن غيرها (في شال شرق البرازيل مثلا) .

#### ( ب ) عدم الاستقرار السياسي والحساسية للأيديولوجيات الثورية :

أدى بقاء التقاليد ( اللاتفوندية ) العنيدة إلى تبسيط كبير في التدرج الاجتماعي . فحتى الآن لا توجد في أى مكان تقريباً طبقة ريفية متوسطة ، كما أن كبار الملاك ظلوا يجمعون بين ملكية الأرض والسيطرة على جهاز الدولة مدة طويلة ، فضومنوا لأنفسهم كل المناصب القيادية في الجيش وفي الوظائف الإدارية العليا وفي الحكومة، وذهبوا إلى الجامعات الكبرى الأوربية والأمريكية الشمالية ، يبحثون فيها عن الثقافة التي لم تتوفر لهم في بلادهم . أما الحكومات التي تتابعت سريعاً خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فكانت حكومات أرستقراطية تتألف من كبار الملاك العقاريين . وبالنسبة لبعض البلاد على الأقل ، أدى تطور التجارة منذ نصف قرن والحاجة إلى إقامة جهاز إدارى

للدولة إلى نشوء طبقة متوسطة فى المدن تتطلع إلى الحصول على الثقافة وتقوم ببعض أدوار المثقفين .

لقد تميزت أمريكا اللاتينية بتقاليدالزعامة القبلية والإمارة، تم القيادة العسكرية، وهي تقاليد دكتاتورية ، تقوم على الالتزامات الشخصية وعلى مظاهر التبعية . وفجأة تظهر فكريات جديدة في مواجهها تطورت سريعاً من النزعات والاتجاهات الدستورية والبرلمانية ذات الأصول الأوربية ، التي دل تواتر الانقلابات العسكرية على ضعفها ، إلى أشكال للحكم ثورية واشتراكية حاسمة . وإن كان عدم الاستقرار الحكومي أمراً دائماً منذ مائة وخمسين عاماً ، إلا أنه لم يعد يعبر عن نفس الأوضاع بصورة متواصلة تتكرر إلى ما لانهاية . فأسباب تبديل الحكومات وأسسها لم تكف عن التطور . إن الانتقال من زعامة القبائل إلى قيادة الأتباع ومنها إلى القيادة العسكرية التي تتفاوت درجة اعتمادها على مظاهر المشروعية البرلمانية ، نقول إن هذا الانتقال لم يغير كثيراً في الماضي في الهياكل الاجتماعية والعلاقات الدولية . أما الثورات الاقتصادية والاجتماعية من النوع الجديد فلاينطبق عليها هذا القول. لقد ولدت الثورة الكوبية الأمل والرهبة في نفس الوقت . فقد كانت الثورات الأمريكية تقتصر حتى ذلك الوقت على استبدال حكومات متشابهة تحل الواحدة منها محل الأخرى . أما الآن فهي تستهدف تعديل الهياكل و إطلاق عمليات التنمية والقيام بتأميم المشروعات الأجنبية . ومن أقوى دوافع ذلك التغير ضرورة حل مشكلة الجوع حتى يتفادى المرء حوادث كثيرة من الثورات السياسية بل الاقتصادية والاجتماعية ، ونعنى قيام أضخم الثورات الفلاحية وأعظمها بأساً.

#### (ح) الانفتاح الدولي:

لم يتخذ الاستقلال هنا شكل طرد المستعمرين الأوربيين وإجلائهم. فعلى النقيض من ذلك ، كما حدث في الولايات المتحدة ، تولى هؤلاء قيادة الأعمال لمصلحتهم بعد أن كانوا من قبل مجرد مديرين لها أو موظفين لحساب الدول الاستعمارية الأوربية. إن الأرستقراطية السياسية المنبثقة عن الأرستقراطية العقارية ، احتفظت بأنماط مختلفة من العلاقات والاتصالات ترجع للنظام الاستعمارى ، وكيفتها لصالحها . واستمرت فى تغذية السوق الدولية وأقامت بعض عملياتها المربحة على أساس بيع المنتجات الخام والمنتجات الزراعية .

وما زال لبعض هذه العمليات طابعها القوى وهى تتطلب الحفاظ فقط على شبكة من العلاقات التجاية التى أنمتها. ورعتها رحلات ممثلي الطبقة الحاكمة بأمريكا الجنوبية المتعددة إلى أوربا وأمريكا الشهالية ، حيث استفادت من التعاطف الكبير معها لأنها طبقة مرحة ومسرفة كما أنها أيضاً على استعداد لا بأس به لقبول الاستهارات الأجنبية، وهذه العمليات تتعلق ببيع المنتجات الزراعية بوجه خاص .

ويؤدى استغلال الموارد التعدينية والمشروعات التجهيزية إلى تغلغل المصالح الأجنبية . ولكن الدول الاستعمارية القديمة ليست هي التي ظهرت مرة أخرى بمناسبة وقوع ثلك الأعمال التي تمس الاستقلال الاقتصادى والسياسي ، بللقد كانت الدول الصناعية وذلك عن طريق الشركات الكبيرة التي تسندها الإجراءات السياسية واستخدام القوة العسكرية في حالة الضرورة . وفي هذا الصدد فإن المثل الذي يرد على الذهن عادة هو مثل ه شركة الفواكه المتحدة » في جواتيالا بل وفي كل أمريكا الوسطى بشكل عام . ولقد جعل البترول من فنز ويلا بلداً غنياً مع بقاء السكان فيه فقراء للغاية ، ولكنه جعل منه أيضاً بلداً « مغربًا » بصورة متزايدة . ولم يؤد استغلال مناجم الحديد إلا إلى تدعيم هذا التغريب وزيادة معربيع أمريكا اللاتينية وبين الحوف من الخضوع لتبعية الاقتصاديات المتقدمة ، ولموقع أنه ما زال هناك لعبة يصعب القيام بها وهي تنويع الشركاء وإثارة المنافسة في سوق الاستهار المفتوح أمام الأور بيين والأمريكيين الشاليين بل والسوفييت أيضاً .

ولو فرضنا أن هذه العملية تمت بنجاح فسوف تظل المشكلة الصعبة هي إعادة استخدام الأرباح المتحققة في كل بلد في استثارات تستهدف الصالح القومى ، أى استثارات في إيجاد المعدات اللازمة للعمليات الإنتاجية . ويعد هذا أيضها نوعا من الثورة على عادات الطبقات الحاكمة التقليدية الحاصة بالإنفاق، الترفى وغير المنتج وشراء المنتجات المستوردة واستثار الأموال في الحارج .

# ٢ -- تباين أمريكا البحر الكاريبي وحساسيها

تعد أمريكا الكاريبية من أكثر المجموعات الجغرافية والتاريخية تبايناً وقلقاً في العالم بمناظرها المختلفة وبيئها المليئة بالكوارث الطبيعية والأعاصير والزلازل والثورات البركانية . لقد خلقت الفترة الاستعمارية فيها آثاراً حية وظاهرة أكثر من أي مكان آخر . وعلى كل حال فإن جانباً من الأوضاع القانونية ما زال موروثاً عن هذه الفترة إذ أن كوراسو واريبا وبونيرو وجزر الأنتيل الصغيرة وسان مارت (جزئياً) وسان أوستاتيوس وسابا هي مستعمرات هولندية . أما المارتينيك وجواد لوب فهما مقاطعتان فرنسيتان . ومع أن جامايكا وتريني قد أصبحتا مستقلتين سياسياً ، فهما ما تزالان عضوين في الكومنولث . وفضلا عن استمرار التبعية القانونية فإن التكوين العرقي للسكان والهياكل الاجتماعية ، نتاج مباشر لاستعمار المؤارعين ومالكي العبيد .

وفوق هذه الحلفية المبرقشة والفاتنة والبائسة معاً ، يخيسم ظُل السلطة الأمريكية الشمالية التي تهتم بشكل مباشر بالسيطرة على هذه المساحة الجغرافية ، لأنها تكمل خطوط تموينها الأساسية ونظام أمنها .

ويتجسد النفوذ الأمريكي هنا في الصورة المزدوجة من أقوى الاحتكارات الممثلة للاقتصادية الكبيرة في الشمال الممثلة للاقتصاد الإمريكي ومن مبادرة المراكز الاقتصادية الكبيرة في الشمال الشرقي . كما أنها تتمثل أيضاً في المؤامرات التي تدبر في الجنوب العنصري ، ذلك

الجنوب الذي يكره الأيبرين - الهنود والسود والحلاسين ، ويحتقرهم جميعاً . بيد أنه ليس هناك مكان آخر في أمريكا أكثر منها تفتتاً من الناحية السياسية والحياة السياسية فيه شديدة الحساسية للضغط الحارجي ، إذ لم يقل عدد الثورات العسكرية بين ١٩٣٠ و ١٩٦٣ في البلاد المحيطة بالبحر الكاريبي عن ١٦ ثورة ، وجه بعضها من الحارج توجيهاً كاملا ، وسجلت سلفادور وجواتيالا أرقاماً قياسية في هذا الصدد بقيام أربعة انقلابات وثورات عنيفة في مدى خسين عاماً . وفي هذا الإطار المضطرب يمكننا أن نميز بين أربع وحدات جغرافية كبيرة : المكسيك ، وأمريكا الوسطى القارية ، والأنتيل ، والشاطئ الجنوبي للبحر الكاريبي وتمثله كولومبيا وفنزويلا .

#### (1) الثورة الصناعية المكسيكية:

تمثل المكسيك حالة فريدة فى أمريكا لتميزها بعدة سمات : كأهمية انطلاقتها الصناعية التي قامت على الاستثمارات الذاتية رغم الزيادة الديموجرافية التي تكاد تكون أعلى زيادة فى العالم فى العقد الأخير ، ثم التفاوت بين مختلف القطاعات وخاصة التفاوت الإقليمي فى مستوى التنمية، وجرأة الإصلاح الزراعي وعدم كفايته ، والتنوع العرقى والاجتماعي للسكان ، والوضع الحدى لجزء منهم .

وبعد أن ثم التمهيد للتطورات التالية بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية (منها تأميم البترول) والتي نبعت جزئيًّا من الرغبة في التحرر من الوصاية آلتي فرضها الجار القوي والجسور للغاية، انفجرت الثورة الصناعية المكسيكية في فترة الحرب العالمية الثانية . فزاد إجمالي الإنتاج القومي بنسبة ٢٠٦٪ فيها بين على ١٩٣٩ و ١٩٥٠ واستمر بعد ذلك في الزيادة ، وإن كان بمعدل أقل (من ٤ إلى ٥ ٪ سنوييًّا) وتم تخصيص سبع الإنتاج القومي لاستثمارات التنمية . وهكذا أمكن تمويل تسعة أعشار الاستثمارات عن طريق الادخار القومي فيها بين على ١٩٣٩ و ١٩٥٠ . ويعد هذا وضعاً استثنائيًا لبلد متخلف .

وتدين المكسيك بجزء من هذا النجاح لثروتها الطبيعية . فامتلاكها لمصادر الطاقة والمواد الأولية وكونها بلداً مصدراً ، أتاح لها وضعاً أفضيل من البلاد الأخرى بالنسبة لتمويل التنمية ، منذ أن استطاعت تأميم الأرباح الناتجة عن استغلال ثرواتها الطبيعية . وجعلت أشغال الرى جزءاً من الزراعة يشارك في هذه التنمية وفي اقتصاد السوق الدولية .

ولكن الثورة الصناعية زادت من شدة التفاوت زيادة استثنائية . في الوقت الذي تقدم فيه المناطق الصناعية الثلاث (وفي مقدمها المنطقة الكبيرة المحيطة بالعاصمة) والسهل المروى ، تسعة أعشار الدخل القوى ، نجد بقية البلاد تكاد تكون أرضاً صواوية لا يعيش فيها إلا السكان الريفيون والمشتتون ، والذين يعيشون في حالة من المجاعة الدائمة . ومع أن التجمع السكاني لمدينة المكسيك يعد من أكبر مدن العالم ويتباهى ببعض من أجمل الأعمال الحضرية والمعمارية الناجحة، وبجامعته المزدهرة والمنسطة ، فإن الجزء الأعظم من الريف رخم إصلاح وبجامعته المزدهرة والنشيطة ، فإن الجزء الأعظم من الريف رخم إصلاح الريفيين لا يعرفون القراءة . ويمثل الهنود ذوو الحصوبة المرتفعة بدرجة غير عادية العنصر الأكثر تمسكاً بأهذاب التقاليد والذي يعيش في المستوى الحدى اقتصادياً العنصر الأكثر تمسكاً بأهذاب التقاليد والذي يعيش في المستوى الحدى اقتصادياً ببدو أن وضع حل لمشكلة ما ، يفجر فوراً مشكلة أخرى . ولكن ليس هذا وضعاً خاصاً بالمكسيك وحدها . فكل عملية تنمية هي عملية جدلية في أساسها ، وتتأكد مريعاً بصورة غير عادية . المتناف المحسيك وعدها . فكل عملية تنمية هي عملية جدلية في أساسها ، وتتأكد مريعاً بصورة غير عادية .

## ( ب ) التناقض بين البرازخ وجزر الأنتيل :

علاوة على التباين السياسي ، هناك تنوع في الأوضاع العرقية والاقتصادية والاجتماعية . فقد قامت في القارة ست جمهوريات ، كانت آخرها جمهورية

بنما التى أنشئت بتدخل من الخارج حيث اقتطعت الولايات المتحدة من كولومبيا الأرض التى شقت بها القناة الموصلة ما بين المحيطات. وغالبية السكان فى هذه الجمهوريات من الهنود والمهجنين ، أما تسرب العناصر البيضاء والسوداء إليها فقد كان قليلا على خلاف جزر الأنتيل.

إن الأراضي ضيقة والاقتصاد القوي فقير (نصيب الفرد من الدخل أكثر الأنصبة انخفاضاً في أمريكا كلها) مما وضع هذه الحكومات بصورة كاملة تحت تصرف الولايات المتحدة التي تساند رؤساء اللول وأيضاً الاقتصاد القوي وتتمثل المراكز العصبية بالطبع في خليج بها من جانب ، ومن جانب آخر في جواتيالا ، حيث تملك شركة الفواكه المتحدة معظم مشاريعها الزراعية . والسياسة الأمريكية في هذه البلاد سياسة محافظة بحزم وثبات ، طالما أن أي تغير للظروف الاجتماعية سيجعل هذه البلاد أقل طاعة وخضوعاً . وتتكفل الحكومات الدكتاتورية والحكومات الانقلابية غير الشرعية بالحفاظ على النظام . ومع ذلك فهناك استثناء واحد هو كوستاريكا ، التي تتميز عن الدول الأخرى ، رغم فقرها المدقع ، بحياة سياسية أكثر اتفاقاً مع النمط الأوربي وبانتشار التعليم فيها .

التكوين العرقى لأربع جمهوريات فى أمريكا الوسطى

| أفريقيون | هنود | مخلطون ومولدون | ُ بيض |           |
|----------|------|----------------|-------|-----------|
| _        | ٥٧   | ٤٠             | ٣     | جواتهالا  |
| ] -      | ٤٠   | ٥٧             | ٨     | سلفادور   |
| -        | ٤٠   | 0.             | 1.    | هندوراس   |
| 0        | ٤٠   | ٤٥             | 1.    | نيكاراجوا |

وقد تفاوت تأثير استجلاب الرقيق على جزر الأنتيل حسب تبعيتها القديمة ، أسبانية كانت أو إنجليزية أو فرنسية أو هولندية . فالجزر الكبرى التى استعمرها الأسبان استقبلت عدداً قليلا من السود : فما زال ثلاثة أرباع سكان كوبا

و بورتوريكو من البيض. وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت سان دومنجو ما تزال بلاداً خالية لا يوجد بها إلا بضع عشرات الآلاف من العبيد الأفريقيين. وفي الوقت نفسه ضم سكان هايتي نصف مليون من السود مقابل ٣٠ ألفاً من -البيض . وتعد جزر الأنتيل من المناطق القليلة في العالم التي تراكمت فيها الطبقات العديدة من السكان المختلفين. فني المستعمرات الزراعية الإنجليزية والفرنسية تم استقدام المهاجرين من آسيا وماليزيا والصين والهند بالذات، وذلك عندما جعل القضاء على العبودية استخدام اليد العاملة أمراً صعباً بعد تحريرها قانونياً وإعفائها من السخرة . فتعمير المناطق غير متجانس بصورة شديدة ، ولكن عدم التجانس هذا ليس واحداً في كل مكان . وهناك جزر بيضاء وسكانها من المولدين وجزر من المخلطين ما زالت تحتفظ بأساسها الهندى ، وجزر سوداء وجزر خلاسية . ويختلف الاقتصاد أيضاً إختلافاً كاملا سواء أكان اقتصاد جزيرة للسكر مثل كوبا — أو للبوكسيت مثل جمايكا ، وسواء ما إذا كان المرء يشهد تجربة اقتصادية وسكانية غالية النمن ــ والذى دفعته أمريكا الشمالية (كما حدث في بورتوريكو) – أو إذا كان هناك إدارة تقليدية تصارع الضغط الديموجرافى مثل المارتنيك . وكان على كافة الحكومات فى الجزر والبرازخ أن تقدم ضهانات للولايات المتحدة مقابل حصولها على معونتها السياسية والمالية .

إن تأثير مشروعات السكر وخلق بروليتاريا من العمال الزراعيين وعمال مصانع السكر والسياحة الأمريكية الفاخرة ، كل هذا جعل من كوبا أكثر البلاد فساداً وفي نفس الوقت أكثرها استعداداً للقيام بمغامرة ثورية ، تختلف عن مجرد التمرد الانقلابي . وأصبح السؤال المطروح هو ما إذا كانت الولايات المتحدم ستحترم استقلال دولة يختلف اتجاهها الأيديولوجي والسياسي عن مفهومها هي عن العالم ، وأيضاً ما إذا كانت كوبا ستحل مشاكل تطورها رغم كل المكائد .

#### رح) المسألة الفنزويلية:

توجد بفنزويلا نسبة عالية من السكان المخلطين ( ٧٢٪ من إجمالي السكان من المخلطين والحلاسين مقابل ١٥٪ من البيض و٧٪ من الأفريقيين و٢٪ من الهنود) وهي في هذا تقترب من جاربها كولومبيا (الأرقام على التوالي هي ٦٨٪ مقابل ٢٦٪ و ٤٪ و ٢٪) ومن الدول الواقعة حول جبال الأنديز وهي لا ترتبط باقتصاد الولايات المتحدة بسبب موقعها على شاطئ بحر الأنتيل فحسب ، بل بسبب الثروات الكامنة في باطن أراضيها . فبينما كان البترول الفنزويلي يمون أساساً معامل التكرير الأوربية قبل الحرب العالمية الثانية عن طريق شركة شل ، أصبح هذا البتروك اليوم المورد الأساسي لمعامل التكرير التي تعالج البترول المستورد على الشاطئ الأمريكي الشمالي لخليج المكسيك وأصبحت «كريول كوربوريشن » وهي فرع من ﴿ استاندرد أويل أوف نيوجرسي ﴾ المستغل الأساسي لهذا البترول . وعلاوة على البترول ( الذي يزيد إنتاجه عن ١٥٠ مليون طن سنويـاً ) تصدر فنزويلا خام الحديد إلى الولايات المتحدة منذ ما يزيد عن عشر سنوات (حوالي ٢٠ مليون طن يتراوح متوسط نسبة المعدن فيه بين ٤٥ و ٥٠ ٪) . وتقوم شركات أمريكا الشالية باستخراج الخام الذي تستهلكه مثل « شركة صلب الولايات المتحدة » و « بتلهم ستيل » . وقد استثمرت الولايات المتحدة مبالغ طائلة لمعالجة الحديد الفنزويلي في مواني وصوله (إنشاء صناعة ساحلية للصلب). ومصلحة الولايات المتحدة سواء من ناحية التموين بالبترول أو الإبقاء على توازن صناعة الحديد والصلب تتطلب الحفاظ على نظام من العلاقات يتفق وأهدافها . وضمان ذلك يكمن في الإبقاء على النظام السياسي ورجاله دون تغيير . ولكن الوضع متحرك وغير ثابت . وبين المعدلات العالية لإجمالي الإنتاج القومي ( ونجد الدليل عليه في الضرائب المتحصلة من أعمال شركات البترول والمعادن) أو أسلوب معيشة الطبقات الحاكمة ، وبين بؤس السكان الهنود والمخلطين الذين لم يتغير

مصيرهم ووضعهم بإنشاء المشروعات التعدينية بينما يتزايد عددهم سريعاً فى كل عام ، بين هذا وذاك تعارض هائل يعد حجة لا رد لها، تثيرها الطبقة المتوسطة المكونة من المثقفين والطلاب ، تلك الطبقة التي تنتمي شيئاً فشيئاً ، أو في آن واحد ، إلى مذاهب التأميم والقومية والاشتراكية المستلهمة من المثل الكوبى ،

## ٣ ـ البرازيل العظمى

#### (١) شيوع الفقر:

تكاد البرازيل بمساحتها التي تبلغ ٨٫٥١٤٫٠٠٠ كم أن تبلغ نفس مساحة الولايات المتحدة . ولكنها لا تتمتع بنفس الموقع أو بنفس النروات الكامنة ، وهي محرومة بوجه خاص من موارد الطاقة . وفي مقابل ذلك تتعرض لضغط ديموجرافي غير عادى . فني عام ١٩٠٠ كان عدد سكانها ١٧ مليون نسمة يمثلون ٢٢ ٪ من سكان الولايات المتحدة في نفس الفترة . وفي عام ١٩٣٠ ارتفعت بعدد سكانها الذي يبلغ ٣١ مليوناً إلى ٣٠٪ من عدد سكان الولايات المتحدة وفي عام ١٩٦٣ وصلت بسكانها البالغ عددهم ٧٥ مليوناً إلى ٤٠٪ من عدد سكان أمريكا الشهالية . ولكن إجمالى الإنتاج القومى يبلغ ٦ مليارات دولار بنسبة - تقل عن ١,٥٪ من إجمالي الإنتاج القومي للولايات المتحدة . وكانت الزيادة في إجمالي الإنتاج القومي بنسبة ٣,٥٪ / سنويتًا خلال العقد الأخير مقابل زيادة في السكان بنسبة ٣٦٦٪ . بينا كانت الزيادة في إجمالي الإنتاج القوى في الولايات المتحدة في عام ١٩٦٢ بنسبة ٤,٦ ٪ مقابل زيادة في عدد السكان بنسبة ٥,١ ٪. وبهذه المعدلات سيتساوى عدد سكان البرازيل مع عدد سكان الولايات المتحدة قبل سنة ٢٠٠٠ ، بينما لن يصل إجمالي الإنتاج القومي فيها إلا إلى بضعة أجزاء من الألف من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة . وتستهدف خطة التنمية التي تطبق ُ حالياً زيادة إجمالى الإنتاج بنسبة ٧٪ سنوياً.وبا فتراض استقرار قيمة النقد

فإن إجمالي الإنتاج القومي في البرازيل قد يرتفع في عشر سنوات على هذا الأساس من إلى ما يزيد قليلا على ١٠ مليارات دولار. وبالمعدل الحالي سيزيد إجمالي الإنتاج الأمريكي في نفس الفترة على ٢٠٠ مليار دولار ، ولن ترتفع النسبة المثوية لإجمالي الإنتاج البرازيلي بالمقارنة مع إجمالي الإنتاج الأمريكي إلا من ٢٠٠ / إلى ٢٠٠٠ / فقط .

#### ( س ) التباین :

وتتعقد المشكلة بسبب ضخامة التفاوت الإقليمي وهو تفاوت بين القطاعات في نفس الوقت ، إذ أن ثلثي إجمالي الإنتاج القوى يأتيان من ولايات «جوانابارا» وريوديجانير و وميناس جراس وساوباولو وبارنا ، وبها ما يقل عن ، ٥ ٪ من إجمالي عدد السكان . أما الشمال الشرقي وبه ثلت السكان فلا يساهم إلا بنسبة ١٥ ٪ من إجمالي الإنتاج القوى ( بما فيه ولاية باهيا ) . وينبع هذا التفاوت من الاختلاف في المناخ والاستعداد الطبيعي لكل منطقة . ولكنه ينبع أيضاً من اختلاف فعالية الهياكل الاجتماعية وأشكال الإنتاج والمعدات الإقليمية . إن النظرة العامة للوضع تميز بين خمس صور مختلفة اختلافاً جدرياً تتصل ببعضها البعض من الناحية الجغرافية اتصالا رديئاً بسبب اتساع الصحراوات البشرية الي تشكل مناطق التخوم بين الوحدات الإقليمية المتجانسة . وهذه الوحدات الي تشكل مناطق التخوم بين الوحدات الإقليمية المتجانسة . وهذه الوحدات هي :

● البرازيل المدارية المستعمرة التي تحتفظ بالسمة الخاصة لاقتصاد مشاريع الاستزراع واقتصاد الرقيق . وتقع هذه المنطقة في الشمال الشرقي وولاية باهيا . وهي البرازيل لا الملونة » التي يغلب فيها السكان السود والمخلطون الذين صبغوا الحياة الإقليمية بأسلوبهم من الناحية العملية .

البرازيل الهندية في منطقة الأمازون و بلاد المدارات الحزينة حسب تعبير السيد س . ل ليني ستراوس (١) .

<sup>(</sup>١) أستاذ جامعي وكاتب فرنسي عمل أستاذاً في عدة دوله بأمريكا اللاتينية .

- برازيل البن ، وهي برازيل المضاربات والمشروعات الكبيرة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . وتتركز أساساً حول ولاية ساوباولو (إن ٥، ٣٦، ٪ من إجمالي الدخل القوي يأتي من هذه الولاية وحدها التي لا يقطنها سوي ١٧٪ ٪ من إجمالي عدد السكان) وهي تتجه للتحول إلى برازيل صناعية .
- البرازيل الداخلية ، برازيل التحديات المعاصرة مع النهضة الجديدة للمثلث التعديني القديم ومجموعة ميناس وبيلو هورزنتو المدينة الوحيدة الكبيرة في الداخل ، وجوياس والعاصمة الجديدة برازيليا .
- البرازيل المعتدلة ونجد فيها صورة الأراضى الزراعية الممتدة المقسمة بشكل منتظم على غرار أوربا . ولكن التباين فيها ما زال كبيراً بين المشاريع الاستغلالية الناجحة ، بين مشاريع الأوربيين من الألمان بل والإيطاليين ومشاريع البرتغاليين .

إنه تباين في المناظر وأساليب الاستصلاح ، واتصال غير مستمر في طرق استغلال الأرض ، وتعارض ديموجرافي بين المنطقة الساحلية التي عمرت تعميراً معتدلا بمدنها الكبيرة بل والكبيرة جداً (توجد فيها خمس من المدن البرازيلية الستة التي يزيد عدد سكانها عن ٥٠٥ ألف نسمة والتجمعان الكبيران الوحيدان اللذان يتجاوز سكانهما أربعة ملايين نسمة) وبين المداخل الذي ما زال خالياً تقريباً ، حيث تستمر أشكال الحياة العتيقة البالية لجبهات الطلائع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وتقل فيها الكثافة عن ٥ أفراد في الكيلومتر المربع . وفجد أخيراً التباين العرق ، وتباين الأصل القوي . فسكان البرازيل يتكونون في وفجد أخيراً التباين العرق ، وتباين الأصل القوي . فسكان البرازيل يتكونون في أشهال الشرقي وفي ولاية باهيا تزيد نسبة السود و ٢٥٪ من المخلطين عن ٥٠٪ ، بيها تنخفض في ولاية ساوباولو وريو ، وجوانا بارا إلى ٨٪ ، وفي الجنوب إلى ٢٪ . والبيض في الشهال كلهم من أصل برتغاني تقريباً . إن أصل الأوربيين في البرازيل أكثر اختلاطاً في المدن الكبيرة حيث يختلط الإيطاليون والألمان خاصة أكثر اختلاطاً في المدن الكبيرة حيث يختلط الإيطاليون والألمان خاصة

بالبرتغاليين وبالمهاجرين القادمين من البلاد الأوربية . أما آ الجنوب فهو إيطالى وألمانى بشكل كبير . وفي ولاية ساو باولو نجد أن زراعة الحضراوات تكاد تكون احتكاراً للمعمرين اليابانيين .

#### (ح) البوتقة البرازيلية:

تعتبر البرازيل ملتق للأجناس لا يظهر فيه أى شكل من أشكال العنصرية. بل تتجاور، وأحياناً تختلط مساهمات ثقافية متباينة تتمتع بحيوية غير عادية وأصالة عظيمة ، كالتقاليد الأسبانية والفنون الشعبية والجمعيات الأخوية السرية الأفريقية ، والتكنيك الفنون الجديثة . وعلى نفس الأرض توجد عبادة و فودو، (١) كما يحدث في هايتي ، والكاندونبليه في باهيا ، والأكسانجوس في ريسيف . وتتجاوز أشكال النقل البطىء لقصب السكر على العربات ذات العجلات المصمتة التي تجرها ستة أو ثمانية أزواج من الثيران ، وعمليات الصيد الحطرة على الطوف ذي القلع اللاتيني الذي يتأرجح فوق دوامات الحيط على طول سواحل « الألاجوس » والسرجيب التي تحيطها أشجار جوز الهند ، وبجانب هذا كله نرى وسائل الاتصال الداخلية بواسطة الطائرات النفاثة مع الحركة المجنونة السيارات على شاطئ البحر في أنفاق ريو وبرازيليا كما نرى الفن التجريبي أيضاً.

بيد أن ما يميز الحياة البرازيلية هي السذاجة غير العادية التي تتجاور بها دون صدام بل دون تربص أو غيرة تلك الجماعات الإنسانية التي تتباين مستويات معيشها بل وعقلياتها ، والتي يفصل بينها على الأقل قرنان من الزمان . إلا أنه من المبالغة أن يستنتج المرء مما سبق أنه توجد عوائق أمام الاتصال بين الطبقات الاجتماعية . فالانتقال محدود بين تلك الجماعات التي تعيش متجاورة بشكل دائم ولكنها تختلف اختلافاً عميقاً من الناحية الاقتصادية والثقافية والعقلية .

<sup>(</sup>١) طائفة هرطيقية قضى عليها فرانسوا الأول . ( المعرب )

ومع ذلك فالاتصال موجود وليست هناك إلا المجموعتان الهندية واليابانية اللتان تكادان تكونان مغلقتين تماماً. إذ تعيش كل منها في إطارها ومستواها الحاص. ونجد أن الاشتراك في اللغة يعتبر عاملاهاماً من عوامل التوحيد خاصة أنها لغة مبسطة تمكن الجميع من الاتصال فيا بينهم . وفيا عدا الجنوب و بدرجة خفيفة ، فإن السكان ذوى الأصول الأوربية المتنوعة يقبلون على الحياة الاجتماعية المشتركة من خلال اللغة البرتغالية ، ويتم استبعابها في الجيل التالى .

#### : المستقبل الصناعي :

إن هناك أهمية و إلحاحاً في تحقيق التقدم في الميدان الزراعي ـــ وتستجيب الخطة الخاصة بإصلاح وادى سان فرنسسكو لهذه الحاجة ـــ إلا أن البرازيل لا يمكنها أن تأمل فىزيادة ، ولو بطيئة ومعتدلة ، لمتوسط دخلها فى ظل خصوبتها السكانية المرتفعة دون تطوير صناعي تتزايد سرعته. وقد سجلت نتائج ملموسة خلال العقد الأخير، فقد تضاعف إنتاج الكهرباء والصلب والأسمنت في بين عامى ١٩٥٥ و ١٩٦٣ . وفي عام ١٩٥٥ كانت البرازيل تنتج ما يقل عن ٣٠٠ ألف طن من البترول فتجاوزت الخمسة ملايين في عام ١٩٦٣ . ولكن نسب الإنتاج بالمقارنة مع عدد السكان أو المساحة التي يتعين تزويدها بالمعدات ما تزال نسباً تافهة . فالبرازيل تحتاج إلى ٢٠ أو ٣٠ مليون طن من الأسمنت ، ومن ١٥ إلى ٧٠ مليون طن من الصلب سنويـًا لتجهيز أراضيها وخدماتها بمعدل معقول ـ وهي لا تسد إلا أقل من خمس هذه الاحتياجات. ونجد أن الثروات الطبيعية فى البرازيل لا تختلف كثيراً عن المكسيك ، على الأقل بالمستوى الحالى من المعلومات ، مما يكفل أساساً متيناً لاتباع سياسة تصنيعية كافية ، رغم النقص فى الفحم وبالذات فحم الكوك . والنقص الخطير يتمثل فى وسائل الاستمارات وفضلا عن ذلك فإن البلاد تعانى من نقص في الكادر الفني . والمشكلة الدائمة والشائكة هي مشكلة اللجوء إلى رءوس الأموال الأجنبية دون مساس بالاستقلال

الاقتصادى أو السياسي . ومن هذه الزاوية فإن البرازيل غيورة للغاية على حريبها وسيادتها ، إلا أنها تتعرض بشكل دائم لضغط المهديد الذى تمارسه الولايات المتحدة بخطر البؤس والتضخم ، فالولايات المتحدة كانت تهتم دائماً ببعض موارد البرازيل المعدنية خاصة خام الحديد ذا النسبة العالية من المعدن (إيتا بيريت الحديد في مناس جراس) (١) . ومن جانب آخر فإن المدخرات القومية تبدى بعض النفور من الاستبار في أعمال داخل البلاد . وفضلا عن ذلك فإن المدخول المرتفعة تميل إلى الصرف على الاستيراد والحدمات المدفوع ثمنها في الحارج ، أكثر من ميلها إلى إقامة المنشآت الإنتاجية مما يزيد من حدة الاختلال في الميزان التجاري و يعوق التنمية . إن التناقضات كثيرة ومتعددة والمستقبل غير مضمون رغم الاحتياجات والإمكانيات الموجودة .

# خارفا النقیض: أمریکا جبال الأندیز والبلاد الواقعة علی نهر ریو دی لابلاتا

إن طرفى النقيض فى أمريكا اللاتينية من ناحية التطور وتنوع التشكيل الاجهاعى ، هما بلاد جبال الأنديز وهى أكثر بؤساً – إلى حد ما – من بعض بلاد الكاريبي – إلا أن تغلغل التكنيك والفكر الحديث فيها يقل كثيراً عها ؛ وبلاد القمح واللحوم على شاطئ ريو دى لابلاتا . ويعبر هذا التعارض عن نفسه باختلاف نصيب الفرد من الإنتاج القوى إذ يبلغ ١٧٠ دولاراً فى كولومبيا وبير و و ١٢٠ دولاراً فى التوالى) و ٢٥٠ فى الأرجنتين (كانت ٤٠٠ دولار قبل تخفيض قيمة البيزوفى عام ١٩٦٢) وحوالى

<sup>(</sup>١) لِحَالَ البرازيل عدة مرات لطلب الاستهارات من مناطق جغرافية مختلفة . واستجابت وس الأموال الألمانية لدانها .

٣٠٠ فى أرجواى (وهما ١٢٥٠ و ١٥٠٠ فرنك على التوالى) (١) . بل يقوم هذا التعارض أيضاً على مفهومات مختلفة جذرياً من ناحية الاقتصاد والحياة بشكل عام . ونجد فى هذه البلاد قناعة وتسليماً باقتصاد معيشى يؤدى أكثر فأكثر إلى مجاعة مزمنة واعتلال دائم من ناحية ، كما أننا نجد من جهة أخرى ضجراً وثورة على أعمال المضاربة بسبب خيبة الأمل الناتجة عن الحسائر شبه الدائمة . ونرى ضيق الصدر لدى الهنود والقلق عند السكان الذين هم من أصل أوربى وأحياناً في غضبهم ، أولئك الذين ذاقوا طعم الهناء والثروة فى القارة الأمريكية . وتعتبر هذه الأمور جميعاً أسباباً تهدد المستقبل القريب بالأخطار المتراكة .

## ( ١ ) بلاد الأنديز تغط في نوم عميق :

إن السمة الأولى التي تميز بلاد الأنديز هي بروز سطحها ونتوءاته . فالجزء الأعظم من السكان يعيش فوق الهضاب وفى الجبال التي يزيد ارتفاعها عن ٤٠٠٠ متر ، معزولين عن قلب القارة بمدخل خاو من غابات الأمازون العليا واستبس الشاكو ، ذات الشجيرات والأحراش الشائكة . وقد استخدمت هذه الجبال كدعامة للحضارات المزدهرة التي سبقت عهد كولبس (الإنكا) وأفادت كملجأ للسكان الهنود ، الذين يبدو أن اتصالهم بالأوربييز خلال أربعة قرون قد أصابهم بالبوار . وتعتبر نسبة السكان البيض هناك من أكثر النسب انخفاضاً في أمريكا كلها ، إذ يبلغ ١٠ ٪ في بيرو وبوليفيا و ٨ ٪ في إكوادور (٢). وقد تغلغل تكنيك الثورة الصناعية بطريقة غير متساوية ، أما رموس الأموال الأجنبية فلا تغامر هناك إلا في حذر . فلابد أن تكون هناك موارد نادرة لتحفز الاستهارات الكبيرة كما حدث في بوليفيا بالنسبة لإنتاج القصدير والتنجستن ،

<sup>(</sup>۱) تعتبر شيل استثناء "بين بلاد الأنديز ويبلغ نصيب الفرد فيها ه۴۶ دولاراً الفرد ، لكن اقتصادها الإقليمي غير متناسق ، وتعد برجواي أيضاً استثناء "بين بلاد شاطيء ريودي بلاتا ولكن في اتجاه عكسي إذ لا يبلغ نصيب الفرد من الإنتاج القوير. سوى ١١٠ دولارات .

<sup>(</sup>٢) كَمَا أَنْهَا أَيْضًا ٣٪ في جواتيمالا وفي سلفادور ٨٪ وفي هندوراس ونيكا رجوا ٢٠٠٠.

أو في كولومبيا بالنسبة للبترول . وفيا عدا بوليفيا التي ما زالت نسبة الوفيات فيها مرتفعة ، يتزايد عدد السكان بسرعة كبيرة في هذه المنطقة فقد تضاعفوا في أقل من خسة وعشرين عاماً . ويعتبر سوء الاستخدام وضعاً شائعاً ، كما أن سوء التغذية والنقص الغذائي وأمراض العجز سمة عامة في كافة بلاد الأنديز . وفي الوقت الحاضر يبدو من الصعب أن ينجذب هؤلاء السكان التعساء الحاملون إلى مناطق الحدود الشرقيةالتي قد تتوافر فيها الموارد ، فهم يظلون في شبه إغفاءة يقطنون ريفاً ذا مناظر زاهية ، إلا أنه قدر وبائس بصورة تفوق التصور ، أو نراهم يتكسون في العشش والأكواخ الواقعة على أطراف المدن حيث لا يوجد أي يتكسون في المشش والأكواخ الواقعة على أطراف المدن حيث لا يوجد أي يزيد عد سكان كل منهما على مليون نسمة أي ١٠٪ و ١٠٪ بر من إجمالي يزيد عد سكان كل منهما على مليون نسمة أي ١٠٪ و ١٠٪ بر من إجمالي السكان على التوالى ، ومع ذلك فلا توجد بهما نشاطات من الطراز المعاصر فيا عدا كونهما محطات للعلاقات التجارية والاتصالات الدولية، ويشعر المرء هناك بالترقب أكثر من أي مكان آخر . ذلك الترقب الممزق القلق . إن الناس ينتظرون وقوع تطورات هامة .

#### ( س ) قلق بلاد نهر لابلاتا :

وفي مواجهة بلاد الترقب ، هاك بلاد الندم والاهتداء الصعب إلى الطريق الصحيح : بلاد ربودي لابلاتا . وإذا كان نصيب الفرد من إجمالى الإنتاج القوى في الأرجنتين يبلغ ضعف نصيبه في إكوادور ويقارب ضعف النسبة في كولومبيا وبوليفيا ، فإن هذا النصيب قد تجمد منذ عشر سنوات وأكثر إذا قيس بالأسعار الثابتة . ولقد هبطت قيمة البيزو هبوطاً مثيراً للقلق ، كما أن الضغط المالى الذي تمارسه أمريكا الشهالية قد أسرع بتدهور العملة، مما زاد من خطورة عدم استقرار الاقتصاد واضطرابه . والسبب في هذا بسيط؛ فقد بنت

الأرجنتين وأرجواى رخاءهما في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على اقتصاد المضاربة ، إذ كانتا تبيعان القمح واللحوم . وكان هذا الإنتاج الواسع لا يتطلب إلا القليل من الاستهارات والقليل من اليد العاملة ، ويقوم بتغذية تجارة مجزية يعيش عليها العديد من الوسطاء ، كشركات النقل ومشروعات التبريد والتخزين وشركات الملاحة البحرية والتصدير وبنوك الضهان وشركات الاتصالات اللاسلكية ، إلخ . علاوة على الذين كانوا يستفيدون في المرتبة الثانية باعتبارهم موردين للسلع والخدمات إلى المنتفعين الرئيسيين من العملية . وكانت التجارة والبنوك حينذاك المصدر الرئيسي للناتج القومي أكثر من الزراعة نفسها . وتكدس السكان في المدن التي أصبحت اليوم تضم ثلث السكان ، إذ تجمتع مبعة ملايين نسمة في مونتيفيديو .

وكما حدث فى أزمة البن فى البرازيل ، أدى انخفاض تجارة القمح واللحوم الى وقوع جزء هام من المكاتب والمجازن وأحواض السفن فى الموانى فريسة لبطالة مفاجئة ، وإلى إنقاص المساحة المزروعة قمحاً . وبعد سنوات الرخاء الى وصل الإنتاج فيها إلى الإنتاج فيها إلى ٧ ملايين طن قمح ، جاءت سنوات وصل الإنتاج فيها إلى ٥ ملايين طن (بل ٤ ملايين فى عام ١٩٦٠) . أما سوق اللحوم فغير مزدهرة مع تدهور طفيف ، ولم تحدث فيها مفاجئات منذ خسة عشر عاماً . وقد خابت مع تدهور طفيف ، ولم تحدث فيها مفاجئات منذ خسة عشر عاماً . وقد خابت جميع آمال التوسع . أما رءوس الأموال التي تراكمت خلال فترة الازدهار التجاري فلا تستثمر داخل البلاد إلا بقدر يسير ، وقد بدأت عملية التصنيع بالدولارات التي أقرضتها لها الولايات المتحدة ، وزادت الديون الحارجية عن الملائق مليارات دولار ( ١٥ مليار فرنك ) . وقد زاد الهيار قيمة البيز ومن عبء الدين الحارجي ، وجعل سداد الديون الحاصة أمراً أشد استحالة ، وسبب عدداً كبيراً المارجي ، وجعل سداد الديون الحاصة أمراً أشد استحالة ، وسبب عدداً كبيراً من حالات الإفلاس في عامي ١٩٦١ من المال الأجنبي وعلى محاولة لتعبئة الثروات تأميات دلت على التشدد إزاء رأس المال الأجنبي وعلى محاولة لتعبئة الثروات القومية لمصلحة الاقتصاد القومي الوثونية البلاد إلى وسائل الاستار وخاصة في فترة

الأزمة حيث تختفي المدخرات أو يتم تصديرها . ومع ذلك فالمجهود التصنيعي لا يستهان به إذ زاد إنتاج الكهرباء والبترول أربع مرات في مدى خمسة عشر عاماً . وتعد الأرجنتين من البلاد المنتجة للصلب وتبلغ طاقاتها الإنتاجية مليون طن ولكن ميزانها التجاري والحسابي ما زالا عاجزين .

وبما يزيد من وضوح عملية الإفقار العامة أنه لا توجد هنا كتلة من الملونين تخفف من وقع الصدمة وتتحمل عبء الكساد في جوهره . إن أزمة الأرجنتين هي أزمة الرجال البيض وهم على الأغلب من البيض القادمين حديثاً ، وخصوبتهم أقل على كل حال من باقي سكان أمريكا اللاتينية (ومع ذلك فنسبة الزيادة بينهم ١٠٠ ٪ في ثلاثين عاماً بما فيها الهجرة) . إن البيض هم الذين يواجهون بعضهم بعضواً وسط الغموض الظاهري للصراعات السياسية . وهم يحسون بشكل خاص بالإهانة لوقوعهم تحت رحمة الولايات المتحدة وكرمها وعملياتها المالية والنقدية .

القِسمالشِالِث

# ایخاهات وآفاق

بعد قرن من الحضوع للسيطرة الإمبريالية ، أصبح العالم الذى حلمت أوربا بتوحيده والاستئثار بفوائد التصنيع فيه ، أصبح مفتتاً إلى دول متعددة . ومع أن هيئة الأمم المتحدة لا تضم كل دول الكرة الأرضية ، إلا أن عدد أعضائها بلغ مائة وثلاثة وعشرين عضواً " إن هناك اتجاهات للهايز والانفصال تهدد بتفتيت الحياة السياسية إلى وحدات متناهية الصغر ، وإن كانت تنادى بمبادئ الاتحاد والعالمية . ولكن فوق هذا كله نرى اتجاهات رئيسية تسيطر على تطور الحياة الاقتصادية والاجهاعية وعلى العلاقات الدولية .

ويتعلق الأمر أولا بتخطى المجتمع والاقتصاد الزراعيين مهما كانت أشكالهما إلى مجتمع واقتصاد صناعيين. وفي كل مكان يظهر التفاوت وبدرجات مختلفة بين الدخول الزراعية والدخول الخضرية . فالبلاد التي يقل فيها عدد الفلاحين تحصل على أعلى الدخول الزراعية ، بينا يتزايد عدد الفلاحين بسرعة أكبر في البلاد التي تحصل على أدنى دخل زراعي ، وينتج عن ذلك قيام هجرة لا ترحم نحو المدن حيث تكفل الصناعة واقتصاد الحدمات والتجارة دخولاً ترتفع على الدوام . ولا يتوقف الأمر ، كثيراً على مستوى التكنيك ودرجة التطور اللذين تحققا لأن عملية التحضر تفرض نفسها في كل مكان . وهي قد عدلت بدرجات متفاوتة من توزيع السكان على مختلف الأماكن ، وأدت هذه العملية في كل الأماكن إلى نشوء تجمعات ترتفع معدلات تزايدها بصورة المعلية في كل الأماكن إلى نشوء تجمعات ترتفع معدلات تزايدها بصورة مطردة . فني البلاد الصناعية ، أدت هجرة السكان إلى رجحان كفة سكان المدن . وتطرح عملية التحضر مشكلة استمرار بقاء المدينة .

بلغ ۱۲۵ عضواً بعد انضهام موریشان وسوازیلاند . (المعرب)

فالزيادة الكبيرة في عدد المدن تطرح للمناقشة وجود المدن ذاتها ، أو كل ما اعتدنا على الأقل أن نراه ونحس به في المدن الموروثة منذ عشرة أو عشرين قرناً من التاريخ . فضيخامة المدن تؤدى إلى حدوث طفرات كيفية ، ولا يعود المرء يتعرف على المدن التي تمر عليها رياح التحضر في القرن العشرين ، حيث تذبل القيم والنشاطات التي لا مكان لها في المجتمع والاقتصاد الحديثين. وهناك شيء جديد في طريقه للظهور وسط الأنهيار وغموض عمليات الارتجال التي يعجز قادة الإنشاء أنفسهم عن التحكم فيها ، فقد وجهت قسوة التغييرات في معدل التطور ضربة قاتلة لأشكال الحياة وأساليب التطور المتعلقة بالأشكال التى أقامها الإنسان من قبل ، وعاشت عليها أجيال عدة . إن الجيل الذي يبلغ الشيخوخة في القرن العشرين لا يستطيع أن يميز بعد في أي إطارسيعيش الجيل الذي يخلفه . فغموض التطور الحضرى المتزايد السرعة هو أحد المشاكل الأشد إثارة فى عالم اليوم . إن الخيال الضبحل للقائمين بأعمال البناء لا يستطيع أن يجاري الحاجة الملحة للإسراع فى التنفيذ ، ولذا امتلأت جميع القارات بأعمدة الخرسانة . ولو لم تبق بضع نخلات هنا ومجموعة من أشجار الصنوبر والشربين هناك ، أو صف من أشجار الحور ، لجاز لنا أن نتساءل أين هبطت منذ لحظة الطائرة التي تعمل على خطوط طويلة . ولم يتم بعد تحديد أشكال المدن أو « اللامدن » التي ستوجد في المستقبل ، ولكن ساكنها الجديد تنم عملية تشكيله كل يوم . ومنذ الآن فصاعداً تنفصم علاقته مع تغيرات الفصول سواء من ناحية غذائه أو أساليب عمله ومجموع الأمورالمصطنعة التى تحرمه تدريجيناً منكل صلة بالطبيعة ومن كل سلوك طبيعي . إنه لا يلتني بالطبيعة ــ وهي طبيعة مجهزة ومصطنعة في أغلب الأحيان – إلا بالهرب الجماعي والمنظم في أوقات الفراغ والإجازات ، فساكن المدن اليوم رجل جديد ما زال إنساناً مجهولا من الناحية الاجتماعية

ولا ينبغى أن يجعلنا انتشار المدنية غافلين عن تناقض أشد خطورة من ذلك . ألا وهو التناقض بين المدينة والريف، وهو تناقض طرفاه البلاد الصناعية والبلاد المتخلفة . فالمسافة التى تفصل بيهما تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم . فكاما امتص التزايد الديموجرافى للبلاد المتخلفة جزءاً هامناً من دخلها القوبى الضعيف لكى تحافظ على حياة مواطنها المعرضة المخطر دوماً ، كاما استحال عليها القضاء على تخلفها التكنيكى والاقتصادى بالنسبة المبلاد الصناعية التى تتم التحولات فيها بمعدل تتزايد سرعته منذ عشرين عاماً . إذ أن القضاء على ذلك التخلف يتطلب استهارات ضخمة لا طاقة لها بها . ويخلق الوعى بهذا التدهور المستمر طاقة ثورية متنامية ، فيصبح المحدف الأول المثوريين الجدد في البلاد المتخلفة هو تدمير الهياكل الاجتماعية المتحجرة والنزعات المحافظة والأنظمة البالية القائمة على الرشوة . ولكن الإصرار على مواصلة طرح موضوع الإمبريالية ، يؤكد أن تلك الدول التي يسميها المبعض أيماً بروليتارية (١) ترى أن الحصول على وسائل التنمية يتضمن اقتسام موارد الاستمار مع أولئك الذين شادوا في الماضي إمبراطوريا تهم ومصانعهم على نظام عالمي الاسيطرة . ويقوى وجود مصالح هامة أوربية أو أمريكية في معظم البلاد المتخلفة ، للسيطرة . ويقوى وجود مصالح المعادية للإمبريالية .

ومن جانب آخر فإن للبلاد الصناعية سياستها للإسهام فى تطور البلاد المتخلفة، فالاهتمام بتخفيف التوتر العام ينفق مع السعى إلى فتح الأسواق الجديدة. فقد اختنى نظام العلاقات الدولية التى عاش عليها البشر فى القرن التاسع عشر وفي النصف الأول من القرن العشرين ، ولكنه ترك وراءه عواقب هامة . وهنا أيضاً نجد المستقبل غير مضمون . وثمة سياسات المعونة الفنية فى طور التجربة ، وهذه من قبيل المحاولات المرتجلة والهشة التى تتم بين شركاء لمدة عام أو عشرة أعوام . ولقد كان القرن التاسع عشر هو قرن الثورات فى العالم الصناعى ، أما نهاية القرن العشرين فقد يكون عصر ثورات البلاد المتخلفة . ولكننا لم نتبين بعد كيف يمكن أن يتم انتقال القوى الإنتاجية من البلاد المتطورة إلى البلاد المتخلفة ، وهذا هو أحد مجالات التنافس بين البلاد الاشتراكية والبلاد الرأسمالية .

<sup>(</sup>۱) ب. موسى .

# الفصل الأول مغاملهت المدنتة

إن تناقض العصر الراهن من زاوية دراسة الواقع الحضرى وقياسه ، لا يتمثل في طرح الوجود السابق المدن المناقشة بل على النقيض من ذلك يتمثل في مشكلة استمرارها ، ووجودها اللاحق . فقبل الثورة الصناعية كان من النادر أن تخلو منطقة على سطح الأرض من المدن . وقد انحصرت هذه المناطق النادرة في الجزء الأكبر من أفريقيا جنوبي الصحراء ومناطق الحدود المتقدمة في أمريكا اللاتينية ، التي لم يتوغل السكان الجدد فيها بعد، ولم يحلوا محل الشعوب الهندية ، التي كانت ملمنها مثلما كانت حضارتها كلها في طريقها للانهيار . والواقع أن كل منطقة كان فيها سكان ريفيون واقتصاد زراعي ، وكانت تملك شبكتها الحضرية المكونة من نوييات إدارية وتجارية على مرمي حركتها التقليدية التي يصل مداها إلى عشرين أو ثلاثين كيلومتراً . ولكن نسبة سكان المدن كانت ضعيفة بالمقارنة لجموع السكان ، وكانت مقصورة على من قد يتعيش بشكل مباشر أو غير مباشر على الربع العقاري وهو المصدر الوحيد و للدخل الطازج » في الاقتصاد غير الصناعي . وفيا عدا العواصم الكبرى للدول بقيت المدن صغيرة فلم يصل أكبرها السكان في حدود ١٠٪ .

#### ١ ــ سرعة التطور الحضري

حفز تطور الصناعة في القرن العشرين عملية التحضر: فقد أدت الحاجة إلى اليد العاملة للمناجم والمصانع إلى قيام تركزات سكانية . إن فائض اليد العاملة الزراعية الذي تجمَّد في مكانه بسبب الافتقار إلى منافذ التوزيع ، وجد نفسه يتحرك فجأة ويصل إلى المدن والأحياءالصناعية . وتم هذا بصورة فجاثية بل وكادت أن تكون فظة . و يمكن أن نرى فيها إحدى الظواهر المعقدة للثورة الصناعية . ولكن الأمر لا يتعلق بحدث من الأحداث العارضة بل بعملية لم تهدأ عجلها . أكثر من ذلك زادت سرعتها خلال النصف الأول من القرن العشرين. فزيادة سكان المدن ليست حدثاً عارضاً للثورة الصناعية ، بل هو أثر مستمر لها . ومع ذلك فهذه العملية تتفاوت حدتها . وكانت تأثيرات الثورة الصناعية تأثيرات انتقائية . فبعض المدن اندفعت إلى أعلى على منحى الزيادة الكمية للسكان اندفاعاً فجائياً ، كما ركدت مدن أخرى. وبشكل عام كانت الزيادة فى عدد سكان المدن زيادة ضخمة . فني فرنسا ارتفع عدد سكان المدن ، فيما يزيد قليلا عن مائة عام من ٧ ملايين نسمة (يقطن معظمهم في مدن تقل عن ٥٠ ألف نسمة ) إلى حوالي ٣٠ مليوناً ، يقطن نصفهم في منطقة باريس وفي التجمعات الى تزيد عن ١٠٠,٠٠٠ نسمة . وفي نفس الفترة ارتفع عدد سكان المدن في أوربا الغربية بما فيها بريطانيا العظمى وبلاد « أوربا الستة » من ٢٥ مليوناً إلى ما يزيد عن ١٢٠ مليوناً ، وزاد عدد المدن والتجمعات ذات المليون نسمة من مدينة واحدة إلى ٢٥ مدينة ، تزيد اثنتان منها عن خمسة ملايين نسمة .

وفى الولايات المتحدة يرتفع عدد سكان المدن إلى ١٢٥ مليون نسمة ، كما يزيد هذا العدد قليلا عن ١٠٠ مليون نسمة فى الاتحاد السوفييتى ، وفى اليابان يرتفع العدد إلى ٥٠ مليوناً ، إن عدد الذين يعيشون فى إطار المجتمعات الصناعية



 $-\frac{1}{7}$  (1)

فى المنطقة المعتدلة بنصف الكرة الشهالى ، يزيد قليلا عن مليار نسمة . منهم عدد يتراوح بين ١٥٠ و ١٠٠ مليون يقطنون الحضر فى المدن . وتزيد النسبة عن ٢٠ ٪ فى شرق الولايات المتحدة وشهال غرب أوربا . ولكنها تنخفض كثيراً فى البلاد المصنعة حديثاً فى أوربا الوسطى وفى الاتحاد السوفييتى وفى اليابان . وفى عنتلف البلدان التى تنتمى إلى هذه المنطقة الإحيائية المناخية والتكنولوجية نجد حوالى ١٠٠ مدينة تزيد كل منها عن ١٠٠ ألف نسمة ، و ٥٠ مدينة تصل إلى المليون أو تتجاوزه .

ولم تؤد الثورة الصناعية إلى زيادة سكني المدن في البلاد الصناعية فحسب ، بل أثارتها أيضاً - بطريق غير مباشر - في البلاد غير الصناعية . فالضغط السكاني بالإضافة إنى ظهور أشكال من النشاط الحضري المرتبطة بتطور العلاقات مع البلاد الصناعية ، هو المسئول عن كثرة المدن وعن ظاهرة التضخم الحضري في البلاد المتخلفة . فني أقل من ٥٠ عاماً زادت نسبة سكان المدن في الهند من ۲٪ إلى ۱۸٪ من مجموعة السكان ، ولما كان هذا المجموع قد زاد من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ مليون نسمة (الهند والباكستان معاً) . فإن سكان المدن يكونون قد زادوا من ١٨ إلى ١٠٠ مليون . وقد حدث نفس التطور في إندونيسيا وفي أفريقيا وفى أمريكا اللاتينية ، وأصبحت هناك مدن عملاقة في كافة القارات ، تزيدكل منها على ٤ أو ٥ ملايين نسمة مثل لندن . وباريس ، وموسكو ، وكلكتا و بومبای ، وطوکیو ــ و یوکو هاما، وشنغهای، و بکین ، ونیویورك ، وشیكاغو ، ولوس آنجلوس ، وفلادلیفیا ، وساوباولو ، وریو دی جانیرو ، وبوینس إيرس ، والقاهرة . لقد كانت هناك فها مضى حدود قصوى لعدد سكان المدن وكانت تعتبر قمماً لا يستطيع الإدراك البشرى أن يستوعب ما بعدها بالنسبة لمفهوم المدينة أو الوحدة الحضرية أو الحياة الجماعية الشاملة . إلا أن تلك الأرقام قد تحطمت الواحدة بعد الأخرى فهل ينطبق هذا المفهوم على ٠٠٠,٠٠٠ نسمة ؟ أم مليون نسمة ؟ أم خمسة ملايين ؟ إن الإنسان قد تجاوز الحدود

التجريبية التي كان يناسب كل منها الوحدة العضوية للمدينة كما كنا نتصورها من قبل ، فاصطحب ذلك بانفجار الجسم والكيان الحضرى . وفي مدى نصف قرن ، بل أقل ، كان التطور أسرع من عملية إعادة بناء وحدة أخرى بمقياس آخر . وأصبحت المدينة الحديثة الكبيرة هي التباين ذاته ، إنها الاتحاد المتنوع غير المتسق وغير المستقر ، بين المدينة التاريخية والتوسعات الحديثة التي تضم عدداً من السكان يصل إلى ثلاثة أوخمسة بل أحياناً عشرة أو عشرين ضعف عدد سكان المدينة التاريخية الأصلية .

ويصحب زيادة عدد السكان ، واتساع مساحة المدن ، وكثرة بناء الإنشاءات الجديدة تحول عميق في أعمال سكان المدن وسبب وجودهم .

# ٢ ـ سمات المحتمع الحضري الأصيلة

وترتبط الزيادة الكمية في عدد سكان المدن بظهور فئات اقتصادية واجباعية جديدة من الأفراد . وإذا كانت الصناعة في حد ذاتها تعتبر عاملا من عوامل التطور الحضرى في بداية الثورة الصناعية ، فإنها لم تعد منذ أكثر من عشرين عاماً هي المسئولة على الإطلاق عن تراكم السكان في المدن ، إذ تفوقت عليها في هذا الصدد كثرة أعمال التسيير ، والاتصال والتوزيع ، أي أعمال الإدارة المعامة والحاصة (إدارة المشروعات وتجمعات المصالح) وأعمال الحدمات ، وتنقسم أيضاً إلى خدمات عامة وخاصة ، والنشاطات المالية والتجارية بأرسع معاني الكلمة . ويضيق رفع متوسط مستوى المعيشة وإدخال الأساليب الفنية في العمل بصورة متزايدة ، وإطالة فترة الراحة، أهمية متزايدة على الأعمال الثقافية ، والتعليم والتدريب المهني ، واستغلال وقت الفراغ . وهي أنواع من نشاطات الحدمة تم على نطاق جماهيرى . ويظهر في أوربا جيلان من المدن ، أو جيلان من المدن ، أو جيلان من المدن ، أو جيلان من الأحياء في المدينة الواحدة ، أحدهما نتيجة لقيام الصناعات التي تستخدم

أعداداً كبيرة من العاملين ويحتل فى العادة مساحة واسعة من المدينة ، وهذا هو جيل القرن التاسع عشر الذى استمر حتى الثلث الأول من القرن العشرين . أما الجيل الثانى فقد نتج عن تطور اقتصاد الخدمات الذى يميل إلى أن يقذف إلى الخارج بوساطة ما يسمى بعمليات « اللامركزية الصناعية » النشاطات الإنتاجية المسببة للازدحام ، وغير المرغوب فى جوارها . ولكن أهمية المنشآت الصناعية تظل كبيرة بدليل أن حجم الإنتاج من صناعات حضرية ما زال بعيداً عن الانخفاض . ومع ذلك فبسبب زيادة الإنتاجية ، ورغم ازدهار الصناعات الجديدة ذات الحركة المالية الهائلة ، يصبح العامل الحاسم فى الزيادة المديموجرافية ، وفى انتشار المدن ، هو تطور نشاطات الإدارة والحدمات التى تلعب إنتاجية العمل بالنسبة لها دوراً أقل منه فى الصناعة .

وأكثر فأكثر نجد أن سكان المدن قد أصبحوا سكاناً غير منتجين بالمعنى الحرفى للكامة ، أى لا يسهمون بشكل مباشر فى الإنتاج ، ويعتبرون جزءاً من محتمع واقتصاد استهلاكيين . وقد يكون هذا الاستهلاك الاقتصادى متصلا من الناحية الجغرافية (۱۱ (كما هو الحال فى البلاد الصناعية) أو على النقيض من ذلك يكون منفصلا جغرافياً (كما فى حالة البلدان المتخلفة ، حيث يخدم الاقتصاد القوى اقتصاديات أجنبية وبعيدة ) . ومن باب أولى نجد سكان المدن اليوم منعزلين عن الحياة الريفية ومعدلاتها . ولم يعودوا يتأثرون بالتغييرات الموسمية الممناخ . فساكن المدينة اليوم يستهلك منتجات تمت معالجتها وتكييفها ، تتحرر أكثر فأكثر من حتميات الفصول . لقد أصبحت أسواق المواد الغذائية لا ترتبط بإقليم معين . فهى تجمع منتجات نصفى الكرة الأرضية ، وبعضها تعرض لعمليات الإنضاج المصطنع أو المؤخر ، والبعض الآخر محفوظ بالتبريد أو التعقيم الطبى أو الطهى . وتقل تدريجياً اعتبارات الفصول عند إعداد قائمة الطعام مع النه تدخل فيها منتجات متنوعة تنوعاً كبيراً عن ذى قبل . وسرعان ما وضعت

<sup>(</sup>١) أى ذو اتصال جغرافى بمصادر الإنتاج . (المعرب)

أنظمة غذائية حضرية في أمريكا الشهالية ، امتدت منها إلى المدن الأوربية . وتباعدت الحياة اليومية بدورها عن عادات الحياة الريفية التي سادت لمدة آلاف السنين ، لقد اختفى السير على الأقدام وأساليب الترفيه الريفية ، بل والاتصال بالتربة وبالأشجار وبالمياه الجارية ، اختفاء يتناسب مع زيادة حجم المدن ، وميكنة الحركات والأعمال العادية للإنسان . وقد حدث هذا إلى درجة أن ساكن المدينة ، مقاومة منه للانتزاع الشامل لأى بقايا ريفية فى المدينة ، يشعر بحاجته إلى الهروب . وقد يكونهروبه ذلك تامنًا ، بأن يقيم منزله وسط طبيعة ريفية مصطنعة كما ` أمريكا الشمالية ، أو يكون هروباً مزمناً وعارضاً فى نفس الوقت ، فيكتني برحلات دورية إلى ما تبتى من الطبيعة ، أو إلى المناطق الريفية التى احتفظ بها على مقربة من المدن. وتتطلب هذه الاحتياجات إعداداً خاصًا للمنطقة، حتى يقام من جديد وبقدر الإمكان، شكلا من أشكال الصلة الواقعية بين ساكن المدينة الذي يعيش في هياكل عظمية من الخراسانة والأسفلت، وبين صورة الطبيعة . وقد تولد عن تدفق الطوفان البشري من سكان المدن الجدد تدفقاً مفاجئاً إلى الريف وضرورة حل مشاكل السكن والسوق ، والإدارات المحلية المناسبة في فترات زمنية قصيرة ، نقول تولدت عنه عمليات مختلفة للتطور الحضرى ، تفاوتت تلقائيتها وأدت بدورها إلى تنوع « المناظر الطبيعية التي تم إضفاء الطابع الحضري عليها » ، أو بتعبير أدق أدت إلى الهياكل الحضرية المعاصرة . وفي هذا الصدد نرى بعض التجارب الي لم تمض عليها ثلاثون سنة بعد ، وقد عفي عليها الزمن ، ويشرعون الآن في هدم أنقاضها.

ولا يمكن نقل صورة الحجتمع الحضري في البلاد الصناعية إلى البلاد المتخلفة ، ولكن هذه البلاد لم تنج من التأثر بالطفرات التي وقعت في وظائف المدن وسكانها ، في نفس الوقت الذي تعرضت فيه لزيادة عدد سكان هذه المدن ، ولكن العدد هنا يسبق الوظيفة . فالعنصر الهام الذي يدعو إلى القلق في المجتمعات الحضرية الجديدة هو كثرة عدد العاطلين الذين انتزعوا من قراهم بسبب اختلال التوازن

بين احتياجات الريف وموارده ، فهناك العاطلون كلية ، وغالبية من العاطلين تعطلا جزئيًّا ، والجماهير الغفيرة من ذوى الأجور القليلة الذين يعملون بضع ساعات فى اليوم أو عدة أيام فى الشهر للإفلات من البؤس التام ، وأناس لا نكاد نستطيع اعتبارهم عمالا ، أو لا تزيد مبيعاتهم عن بضعة فرنكات فى اليوم . . . وفى كلتا الحالتين لا يمكن للإنسان أن يقلب اتجاه التطور رأساً على عقب . « فالعودة إلى الأرض » سراب مضلل ، بل وأمر مستحيل التحقيق . فإن أكثر الإصلاحات الزراعية جذرية لا تستطيع أن تحل المشكلة فى ظل ذلك الوضع الراجع إلى الزيادة الديموجرافية السريعة من جهة ، واستيعاب التكنيك الزراعي الحديث من جهة أخرى . فالمدن تترعرع لأن التطور الاقتصادي والاجتماعي يفرض هذا الرعوع . وتصبح المشكلة الرئيسية هى تطوير الوظائف ، والاجتماعي يفرض هذا الرعوع . وتصبح المشكلة الرئيسية هى تطوير الوظائف ، واستخدام الدخل القوي .

#### ٣ - عمليات مرتجلة وتجارب

هناك بعض البلاد التى بدأت فيها عمليات التصنيع فى نفس الوقت الذى بدئ فيه بتطبيق التنظيم الموجه للاقتصاد وللتنمية (الاتحاد السوفييتى والبلاد الاشتراكية التى لم تكن مصنعة من قبل) أما فيا عداها فإن التزايد المفاجئ فى سرعة التطور الحضرى وانبثاق العواصم الكبرى قد وقع فى إطار عام من اللبرالية والارتجال . ومع ذلك فظروف هذا التطور واحدة تقريباً لدرجة أننا نجدعمليات الارتجال هذه متشابهة فى ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الواحدة . ويمكننا تجميع الأنماط الرئيسية للتوسع الحضرى فى سلسلتين عضويتين مختلفتين : سلسلة الزيادة المستمرة ، وسلسلة الزيادة المتقطعة . إذ تكون هناك زيادة مستمرة عندما تتسع المدينة بوساطة الإضافات المتتالية للأحياء الجديدة ، إلى المجموعة القديمة . والعملية التقليدية هى أن تتمدد الضواحى تمدداً قطريبًا ، ثم تملأ فها بعد

المساحات الخالية والتي تحددها الزوايا المتفاوتة بين هذه الضواحي ، وتلك هي الزيادة المستمرة على أنصاف أقطار ذات مركز واحد ، والتي حدثت للمدن المحصنة في الفترة قبل الصناعية والتي ظلت أسلوب تطور المدن الإيطالية الكبرى (روما ، ميلانو ، تورينو) . وقد تخققت هذه الزيادة مرة واحدة في بعض الأحيان ، وفي أحيان أخرى تمت بتعاقب الأجيال المتتالية من المباني . فقد يحدث أن تكتسب نفس المساحة المتحضرة مرة واحدة الملامح التي ستحتفظ بها في الحمسين عاماً أو المائة القادمة ، أو قد يحدث أيضاً أن تشغل هذه المساحة في البدء بالمنازل الصغيرة أو بصفوف من المنازل الواطئة ، والتي تحل علها بعد ذلك العمارات الشاهقة بسبب الحاجة المتزايدة إلى السكن وارتفاع أسعار أراضي البناء .

وتكون الزيادة متقطعة عندما تتكاثر مجموعة من المدن التابعة حول مركز حضرى تاريخى وتتقاسم فيا بينها الوظائف الحضرية . بينا يظل الجهاز الرئيسي لوظائف القيادة والتحكيم الإدارى والاقتصادى فى ذلك المركز الرئيسي . وكان هذا بالتحديد ما تم فى تطور المنطقة الباريسية التى استوطن معظم سكانها فى مجموعات حضرية جديدة مطعمة بقرى الضواحى المحيطة بباريس . ولا توجد فى منطقة باريس إدارة حضرية واحدة ، إذ تشمل ٣٣١ بلدية تتمتع بالاستقلال الإدارى الذاتى ، الأمر الذى يضيف إلى التقطع الجغرافى تقطعاً إدارياً ، ويؤدى إلى نشوء ظاهرة التمايز ، بل والتناقض بين المدينة وضواحيها .

وعلى مستوي التخطيط يظهر هذا التقطع فى عدم وجود خطة منظمة واحدة . ومن الحرائط أو من الصور الجوية نستطيع أن نتعرف على الهيكل الأصلى ذى النويات المتعددة الأمر الذى يسبب صعوبات كبيرة تعوق المرور داخل هذا التجمع . وفضلا عن ذلك فهناك أمر يزيد من تلك الطبيعة المتقطعة لتطور المدن ، وذلك فى بدايته على الأقل ، ونقصد تباين أساليب البناء بين مختلف أجزاء التجمع السكانى . ويظهر هذا التباين بالدرجة الأولى فى عدم تساوى كثافة

البناء والسكان أيضاً في المساحة الحضرية الواحدة . ويتفق تباين الكثافة جزئياً بدوره مع الاختلاف في أنماط المباني وشغل الأرض. فقد كانت بعض بلديات الضواحي ميداناً للبناء الفردي لمنازل الأسر ، أو لاختبار فكرة المدن المطعمة بالحدائق . وبهذا القدر فإنها تمايز عن النواة التاريخية وملحقاتها اللصيقة بها، حيث تسبب الارتفاع المبكر لأسعار الأرض في إقامة المبانى المتلاصقة ذات المستويات السكنية المتعددة بعضها فوق بعض . وكذلك فهما يزيد من ازتباط التباين بالتقطع ، أنه قد بذلت محاولات مختلفة وفي أوقات متتالية لتشجيع البناء وتنظيمه وتمويله، فدفعت إلى الحركة عناصر متباينة الأنواع. وفي حالة التجمع الباريسي ، نستطيع أن نميز بين ثلاث مراحل على الأقل ، فمرحلة بناء عمارات الاستغلال التجاري التي يشغلها أنواع مختلفة من المستأجرين( والمنازل البرجوازية » أو « المنازل العمالية ») ، وذلك في المدينة القديمة الواقعة في نطاق البلدية وفي الضواحي القريبة. ثم مرحلة تقسيم الأراضي التي تشغلها المنازل الصغيرة ، تلك المرحلة التي عاصرت إنشاء عمارات سكنية شيدتها بعض الهيئات العامة في دائرة الأراضي الرخيصة مثل المساكن الشعبية ، وهناك المرحلة الثالثة، أي مرحلة استغلال الأراضي التي ظلت خالية أو التي يمكن إخلاؤها من المبانى البالية القائمة عليها ، حيث يتم فيها إنشاء العمارات السكنية ذات الطراز الواحد، أو العمارات التي بملكها قاطنوها والتي لم تدخل فى نطاق التوقعات القديمة بالنسبة لشبكة المواصلات الرئيسية وهي التي يطلق عليها « المجموعات السكنية الكبيرة » أو « التخطيط المفتوح » في إنجلترا .

أما إذا كان التقطع يقوم بين عدد محدود نسبياً من المدن الهامة المتمركزة على نواة رئيسية واحدة ، فإننا ننتقل من صورة التجمع السكاني إلى صورة بناء التجمع الحضري المشترك (١) ، وهو الشكل الحاص بالتطور الحضري الإنجليزي خارج تجمع لندن السكاني ، وأفضل مثال له في فرنسا هو المجموعة الحضرية

<sup>(</sup>١) اللفظ الإنجليزي هو : Conurbation.

فى ليل ، روبيه - توركوان، وهى خليط من التجمع الحضرى الثنائى الرأسى الذى يغلب عليه طابع مدينة ليل ، ومن اتحاد مدن الضواحى فى كلتا المجموعتين . ويعتمد الإنجليز على سياسة مرسومة فى محاولهم تعميم الشكل الذى بدأ تلقائينًا للتطور السكنى خلال التجمعات الحضرية المشتركة ، وذلك بأن ينشئوا المدن التابعة أو المدن الجديدة حول المدن المكتظة والتجمعات السكانية المرتبكة التطور . والتجربة الشهيرة فى هذا الشأن هى الى اتخذت من تجمع لندن السكانى مسرحاً فا . ولكن التجمعات السكانية والتجمعات الحضرية المشتركة فى نيوكاسل ، وجلاسجو وغيرهما لها أيضاً مدنها الجديدة ، تلك الى استخدمت التكنيك الحديث فى الإنشاء التام المدن المكتملة . أما خارج الجزر البريطانية ، فقد أنشئت المدن التابعة والمدن الموازية فى الاتحاد السوفييتى (سبوتنيك جورودا) وفى الجمهوريات الشعبية لوسط أوربا (تشيكوسلوفاكيا ، وبولندا ، وغيرهما) . وتجرى بعض التجارب المشابهة فى فرنسا ، وخاصة فى منطقة مونبليه - الابياد . وتجرى بعض التجارب المشابهة فى فرنسا ، وخاصة فى منطقة مونبليه - الابياد . مثل المراكز الصناعية والإدارية ، وخاصة فى شكل مدن الحدائق .

## ٤ - اختفاء الوحدات الحضرية وتحلل الحياة الحضرية التقليدية

لقد تمزقت الحياة الحضرية بسبب زيادة عدد السكان ، واتساع مساحة المدن ، ومن باب أولى تشتت المساحة الحضرية في هيكل متقطع ومتعدد المراكز . وتتباعد مختلف أنواع الحدمات وفرص الاتصالات ، والعلاقات الاجتماعية ، وكذلك الالتزامات المهنية ، نقول تتباعد عن بعضها البعض بمسافات تستغرق زمناً أطول وتكلفة أكبر ( وللتكلفة معني مزدوج ، جسمانيًّا ونقديًّا ) . لقد تحطمت وحدة الحياة الدومية التقليدية . وفي نفس الوقت تختفي طرائق هذه الحياة الدومية ، وتتلاشي تدريجيًّا الأطر المادية للمجتمع المدنى ، والوسط الاجتماعي المتحد ،

مثل الساحات والكنائس ، والسوق أو الجي التجاري وأماكن الاستعراض اليي يعبر فيها الناس عن الأفراح والأحزان بطريقة جماعية وقد حلت محلها ــ وإن كان بطريقة غير كافية ــ البؤر الصغيرة للحياة المحلية داخل التجمعات السكنية على مستوى أدنى من العلاقات والاحتياجات الأولية . وعلاوة على اتساع مساحات المدن ، ساهم شيوع استعمال السيارات في تفكيك الحياة الحضرية التقليدية ، إما بتغيير الظروف التي تحيط بتردد الناس على المراكز التاريجية للحياة الجماعية ، أو بتسهيل تشتت السكان وإقامتهم حول المقر الحضرى الأصلى (مثل تطور محال الإقامة في الضواحي إلى منازل فردية كما حدث في التجمعات السكانية الأمريكية) . إن ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن الأشكال الجديدة للعمل ساهمت كذلك في هذا التحلل للكيان الاجتماعي ، أو الكيان الحي ، الذي كانت تمثله المدينة التاريخية . إن استغلال مساحات المدن ذلك الاستغلال الذي تخطى مرحلة الارتجال الليبر الى ، ومهما بلغ من الرشد ، فإنه لم يستطع حتى الآن أن يبعث الحياة مرة أخرى فى الجماعة الحضرية ، التي لم تعد سوى وسط للسكن المشترك بعد أن كانت وسطاً لجماعة موحدة . ومع اختفاء الشارع والحي والميدان باعتبارها أماكن للنزهة والتلاقى، اختفت أيضاً عناصر الحياة الحضرية التقليدية دون أن يحل محلها شيء آخر في حقيقة الأمر .

# ه \_ مشاكل التجمعات السكانية المعاصرة

يصحب زيادة مساحة التجمع السكانى تحول داخلى عميق فيه . فتتركز وظائف إدارة الحدمات العامة والمشروعات الحاصة فى المراكز الأصلية أى فى المدن التاريخية . وهى تحتفظ بالوظيفة التجارية التقليدية . وبما أن هذه الأعمال تكتسب أهمية متزايدة فى الاقتصاد وفى المدن الحديثة ، فإن حجم المبانى التى كانت قد بنيت من قبل لسد جميع احتياجات المدينة ومواجهة كل أشكال

الحياة فيها ، هذا الحجم تمتصه المكاتب تدريجينًا وكذلك البنوك ، والوكالات التجارية ، والمعارض والفنادق ، وصالات الترفيه . . . إلخ . ويقل عدد سكان الأحياء القديمة بسرعة تتزايد مع السرعة التي تحل بها أماكن الأشغال والأعمال محل أماكن كانت للسكن ، وكلما استدعى قدم المنازل وتهدمها القيام بعمليات تجديد . ويتسبب عن هذا أول أشكال الانفجار في المدن ، ونقصد التباعد بين الأماكن التي يعمل فيها موظفو المكاتب والإدارات ، والوكالات والمحلات ، وبين الأحياء التي يجب أن تتوافر لهم فيها مساكنهم . وبالقدر الذي استقبلت به المدينة النشاطات الصناعية ، فإن المصانع والأحياءالعمالية القديمة تحيط بشواطيُّ الأنهار والقنوات أو خطوط السكك الحديدية ، ولكن المساحات الصناعية بوجه عام قاصرة عن أن تستجيب للاحتياجات الملحة للمنشآت التكنيكية . ولايستطيع · جزء من اليد العاملة أن يقطن على مقربة من أماكن العمل ، فيسكن فى الأحياء السكنية مثل موظني المكاتب والمحلات . وفيها عدا الاقتصاد الاشتراكي نجد أن هذه الأحياء متايزة وفقا لأنواع الطبقات المهنية والاجتماعية للسكان الذين يقطنونها . ويتم بين هؤلاء السكان نوع من الانفصال قائم على أساس تكاليف الإنشاءات والمساكن ، كما تدخل في الاعتبار رغبة الميسورين منهم في عدم الاختلاط بالعمال وبأكثر الموظفين تواضعاً ، الأمر الذى يفصل بين الأحياء « العمالية » وأحياء « الطبقة المتوسطة » ، بل والأحياء النرية التي تسمى أحياناً في اللغة الدارجة للتوكيلات العقارية باسم الأحياء السكنية . وتتنوع أشكال المساكن . فقد نجد في الأحياء العمالية المنازل ذات الأربع والست طوابق والمتواضعة البناء التي سرعان ما تفقد واجهاتها رواءها ، كما أن غرفها وشققها شديدة الضبق . أما أحياء الطبقة المتوسطة فقد نجد فيها أحياناً بعض المنازل ذات الشقق العديدة، غير أنها مريحة بدرجة أكبر ، وقد عنى بمظهرها عناية أكثر ، وتقوم بإنشائها عادة الهيئات العامة أو الجماعات المتخصصة ، وفي أحيان أخرى نجد في بعض الأبحياء مدن الحدائق والتقسيات التي تقام بها منازل متلاصقة ومتباينة . وما يسمى بالحى السكنى عبارة عن حى من العمارات المريحة للغاية والمملوكة جماعياً فى أغلب الأحيان ، أو هو حى المتنزهات . وفى أمريكا الشهالية تقطن الطبقة المتوسطة وجزء من الطبقة الغنية فى أحياء الفيلات التى تمتد عشرات الكيلومترات حول المدن الكبرى ، بينها تظل الطبقات الأقل حظاً قرب المركز فى الأحياء التى بدأت طريقها للتحال .

ويمكننا أن ندرس نتائج هذا التطور الحضري في مستويين . يتعلق الأول منهما بتحطيم الوحدة والشعور بالوحدة أو بالتضامن الحضري ، كما يتعلق الثاني بالفصل الجغرافي بين أماكن العمل اليوي وأماكن الحدمات، وبين محل السكني . وآثار العامل الأول آثار نفسية ، واجتماعية ، وسياسية . أما آثار العامل الثاني فهي من النوع العملي ، وتتعلق بالتحرك اليوي لسكان المدن ، وبالذات السكان العاملين وإن لم يكونوا وحدهم في هذا .

وتنشط الحياة في جميع المدن بحركة من الاضطراب اليوى تتفق وانتقال الأشخاص من مساكنهم إلى مقار أعمالهم وبالعكس . وفي الأصل كان الأمر كما هو حادث حتى الآن في المدن الصغيرة والمتوسطة (حتى ٣٠٠ أو ٣٠٠,٠٠٣ أو ١٩٠٠,٠٠٣ أو نسمة) أي ينقسم اليوم إلى نصفين بالعودة إلى المنزل في ساعة الغداء . ونشاهد أربع فترات تبلغ فيها حركة الانتقال حدها الأقصى أي في الصباح ، والظهر ، وبين الساعة الواحدة والنصف والثانية ، وفي المساء . وإذا زاد عدد السكان عن حد معين \_ يختلف باختلاف ظروف الانتقال المحلي وإن كان يتراوح ما بين موجة في المساء لغالبية العاملين ، وتقتصر الهجرة اليومية حينتذ على موجة في الصباح بالنسبة لغالبية العاملين ، وتقتصر الهجرة اليومية حينتذ على موجة في الصباح بوموجة في المساء . ومع ذلك فمن المناسب أن نضيف إلى هجرات العمل هجرات العمل هجرات الاستهلاك والحدمات التي تنتج عن تزكز المستويات العملي من التجارة والإدارة في الأحياء التاريخية ومهما كانت أهميها فإن هذه الحركات تم بطريقة غير في الأحياء التاريخية ومهما كانت أهميها فإن هذه الحركات تم بطريقة غير عصوسة ، فيا عدا نهاية الأسبوع ، لأنها تستمر فترة أطول من تلك التي تتم

في ساعات محددة أثناء ذهاب السكان العاملين إلى أشغالهم أو عودتهم إلى مساكنهم . وقد أصبحت هجرات العمل ظاهرة عامة لدرجة يتعين معها إعداد وسائل الانتقال والمواصلات لنقل نصف الناس في كل تجمع سكاني على خطوط تحددها أماكن التوطن لمناطق السكني والعمل ، وذلك خلال ساعتين ونصف ساعة في الصباح وأقل من الساعتين مساء . وهناك بعض الأماكن التي تعتبر بمثابة عنق الزجاجة مثل النفق من « نيو وماس » إلى روتردام أو تفرع خطوط الضواحي من محطة سان لازار في باريس . وهي تسمح للمشاهد أن يدرك بطريقة محسوسة حقيقة هذا « النبض » اليومى . إن آثاره على الحياة اليومية للتجمعات السكانية متعددة: إذ يتكدس الناس في وسائل المواصلات الجماعية المكتظة والتي لا يدر استغلالها إلا الحسائر المادية ــ وهذا لا يشجع على تحسين ظروف النقل ــ وتزدحم طرق الانتقال بالحركة المزدوجة لسيارات النقل المشترك والسيارات الخاصة ، مما يفرض القيام بأعمال مكلفة لصيانة الطرق . زد على ذلك أن يوم العمل يطول بفترة تتفاوت ــ غير أنها في نفس الوقت تعد فترة تعب إضافية ــ وتصل في المتوسط إلى ساعة ونصف ساعة للعامل في باريس ، ويتجاوز حدها الأقصى الساعتين يوميتًا . وبالنسبة للعامل الذي يتمتع بفترة راحة أثناء عمله تتراوح من ساعة ونصف ساعة إلى ساعتين ، فتصل فترة غيابه من المنزل إلى ١١ أو ١٢ ساعة ، تزيد إذا اضطر للقيام بساعات عمل إضافية . ويؤثر هذا الوضع بصورة خاصة على الأسر التى تعول أطفالا والتى تمارس النساء فيها نشاطآ مهنيًّا . كما أن له آثاره على تطور هيكل الأسرة والسلوك المحدد الخاص لكل فئة من فئات الأعمار في التجمعات الحضرية الكبيرة .

إنه لاحتمال قليل أن نجد حلا عاميًا لهذه المشاكل فى التقريب بين مناطق السكن ومناطق العمل بالإكثار من المنشآت المزدوجة لأحياء العمال السكنية ، فهذا لا يؤدى إلى القضاء على المشكلة بشكل كامل ، طالما أن صاحب العمل الواحد المقيم فى مكان ما لا يستطيع أن يقدم عملا لجميع أعضاء الأسرة الواحدة ،

الذين يتجهون إلى أعمال مهنية متباينة . وبالتأكيد فإنه من الممكن والمرغوب فيه أن تم « عمليات إعادة التخطيط في المدن » بهدف تقصير المسافات بين العمل والسكن ، وهو أمر يراعي في حالة إنشاء المدن التابعة أو المدن الجديدة (بريطانيا العظمي ، السويد ، فرنسا) . كما أن النظريات السوفييتية لإقامة المدن تعتبر هذا مبدأ من مبادئها . وهو لا ينفصل عن ضرورة القيام بمراجعة شاملة لنظم النقل والمواصلات . فالهجرات اليومية للعمل ملازمة لتراكم مئات الآلاف بل عدة ملايين من السكان في نفس التجمع الحضري . ومن المكن تخفيف هذه الهجرات بتبسيط شبكة المواصلات ، ولكن بالقدر الذي تظل فيه مناه المجرات كبيرة ، فلابد من تعديل طرائقها بأن تنشأ نظم للنقل الجماعي الضخم والسريع . وذلك باستخدام معطيات الفنون الصناعية الحديثة . وهي مشكلة ترتبط بقدرات الهندسة المدنية والتمويل .

وهناك نتيجة أخرى للصعوبات الحالية التي تقف في وجه الانتقال داخل التجمعات السكانية الكبرى ، بما فيها التجمعات السكانية الأمريكية التي تملك نظاماً متدرجاً للانتقال عبر الطرق ذات الكفاءة العالية في التصريف ، ونقصد بهذه النتيجة الأخرى عزل من يقطن المناطق السكنية في عالم صغير لا يحوى إلا القليل من خصائص المدينة ووسائل راحها . ولقد بينت التجربة أنه لا يكني أن تشتت مراكز البيع ، وفروع المتاجر التابعة لهيئات التوزيع ، وأن يوضع برنامج لإيجاد أماكن غير متمركزة للترفيه ، لا يكني هذا كله ليشعرسكان المنطقة السكنية ، أو « المجموعة الكبيرة » ، بالرضى « فلا يهربوا » من نطاق الحدمات التي تقدم له ، ويسعوا للبحث في المدن التاريخية عن الحوالحضري الذي يفتقدونه . إلا إذا كان المرء جريئاً خصب الحيال واستطاع حقاً أن يوفر في المدن الجديدة تلك الحياة المدنية المستقلة التي تغني السكان عن ازدحام المراكز الحضرية القديمة بشكل دوري . ويحسن الاقتداء بتجربة « لابياد » ، والمدن التابعة الإنجليزية والسويدية في هذا الصدد .

وتولد الإفامة في التجمعات السكانية الكبرى احتياجات أخرى ، وقبل كل شيء تولد الحاجة الدورية إلى الهروب من إطار الأسمنت ومن الجو المليء بغازات العادم ، ومن رتابة المناظر الهندسية ذات التفاصيل الموحدة . وتتضمن الحياة في التجمعات السكانية الكبرى أن ندخل في نظام المعيشة ، فترات دورية من أوقات الفراغ تسمح بالهروب المؤقت الذى يحل محل الاتصالات اليومية التى قد تنشأ بين الوسط الطبيعي وبين ساكن المدينة الصغيرة أو المتوسطة . وهي تستدعي أيضاً أن ينشأ احتياطي من المناطق الطبيعية التي تسمى المناطق الخضراء حول التجمعات السكانية لتصبح أماكن للراحة والرياضة حتى نتفادى اندفاع سكان المدن جميعاً للقيام بهجرات جماعية تتفاوت مسافتها فى نهاية كل أسبوع خلال الفصول المعتدلة . ومع ذلك فإننا اليوم لم نعد نستطيع أن نمنع الانتقالات الموسمية إلى مناطق الاستجمام والإجازات ، أو إلى ما يسمى « بالمقار الثانوية » لسكان المدن فى كل البلاد التى يرتفع فيها مستوى المعيشة بصورة كافية والتى توجد بها تركزات حضارية كبيرة . وتتطلب هذه الانتقالات مجهوداً جديداً في تنظيم النقل والمواصلات ، بفتح الطرق الضخمة للسيارات لتصريف المرور وتنظيم خدمات النقل بالسكك الحديدية على الخطوط السياحية . . . إلخ . .

وليست هجرات الاستجمام منتشرة وممتدة النطاق إلا بشكل جزئى فقط فالجزء الأعظم من سكان المدن يتواجدون فى نفس أماكن الاستجمام مرة أخرى. وقد يتساءل المرء عما إذا لم يكن الحل الأسهل هو أن نقيم خارج المدينة ، متنزها على الطراز الإنجليزى حيث تستطيع الصفوف المتراصة من العائلات أن تتجمع لتستريح على شواطئ البحر صيفاً ، أو المجموعات الكبيرة من المظلات فى الجبال شتاء ، أو المجموعات الكبيرة من الشاليهات ، تلك المجموعات التى تستقبل سكان المجموعات الكبيرة من منازل الحراسانة ، وهناك ميزة فى هجرات القطعان هذه للاستجمام ، هى تبسيط التنظيم فى وسائل نقل الأشخاص ومواد التموين . كما أن طرق التجهيز والإعداد تحدد الظروف التى تتم فيها الاختيارات الفردية . ومن ثم

يجب ألا نخلط بين المواقف الناتجة عن التأثير الخارجي والمواقف التلقائية . والواقع أن المعدلات الجديدة للحياة ، وخاصة الحضرية منها ، تنشأ في وسط مجموعة من التناقضات الدائمة . بين تطلعات الأفراد الذين تتفاوت درجة وعيهم وبين الحدمات والسلع التي يمكن للمرء أن يبيعها أو يؤجرها لهم . وعلى مخطط المدينة أن يدخل في اعتباره الأمرين معاً ، وأن يبحث عن الأهداف التي تسمح بموازنة ضغط المصالح الحاصة مقابل التسهيلات المالية الممكنة .

# الفعبلالثان . البحث عن علاقات دولية جدية

### ١ \_ البحث عن التوازن بين الرأسمالية والاشتراكية:

فی مدی ربع قرن اهتز العالم بسبب صدامین کلفاه حسب آکثر التقدیرات حرصاً ، حياة عشرة ملايين نسمة في الصدام الأول ، و ٤٠ مليوناً في الصدام الثانى ، كما دمرت مناطق بأكملها . وكان النزاع يدور حول إنشاء إمبراطوريتين اقتصاديتين ، ألمانية ويابانية على حساب النظم الاستعمارية التي تم بناؤها في القرن التاسع عشر ، وعلى حساب استقلال الأمم الأوربية والآسيوية . وسجل التاريخ هذه الحروب باعتبارها من سلبيات التناقض بين مصالح الاقتصاديات القائمة على المنافسة والتي نشأت عن الثورة الصناعية . ولكنهما يدلان على انتهاء العصر الذي سيطرت فيه المنافسة بين الدول الإمبريالية على التحكم الاقتصادي فى العالم . فقد ولدت الحرب العالمية الأولى الظروف اللازمة للقضاء على الإمبراطورية الروسية بوساطة الثورة البلشفية وإنشاء أول دولة اشتراكية، هي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . وإذ هاجمت ألمانيا الهتلرية الاتحاد السوفييتي في عام ١٩٤١ فقد حولت الحرب الإمبريالية إلى حرب بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية وليدة ثورة ١٩١٧ . وارتبط الحدثان التاريخيان برباط وثيق في نفس عملية المبادرة حتى إن الهزيمة العسكرية لألمانيا كانت الشرط الأول لإلقاء الضوء على الموقف وتصفيته . وقد ألقيت قنبلة هيروشيا في ١٩٤٥ . ومنذ هذا التاريخ أى منذ التحذير الذي وجه لا إلى اليابان ، التي كانت قد هزمت فعلا ، بل إلى الاتحاد السوفييتي الذي كانت جيوشه تتقدم على كل الجبهات ، منذ ذلك الحين بدأت صفحة جديدة في العلاقات الدولية على النطاق العالمي ، هي صفحة الحرب الباردة، أى اختبار القوة بين البلدان ذات الاقتصاد الرأسمالي وبين البلدان الاشتراكية ويقال إن إحدى نتائج الحرب، كانت امتداد مجال تأثير الاشتراكية حتى شملت مليار نسمة ، والإسراع بللك المجهود الصناعي الحارق الذي ديبذله الاتحاد السوفييتي إلى حد سمح له بأن يبدأ حوار الند للند مع الولايات المتحدة في عجال القدرة الاستراتيجية . وخلال عشر سنوات سيطرت على الجغرافية السياسية العالمية المواجهة بين و الكتلتين ، اللتين تمثلتا في الأحلاف العسكرية وولاقتصادية أى حلف شهال الأطلنطي ، وحلف جنوب شرق آسيا من ناحية ، وميثاق وارسو من ناحية أخرى . . . وإن القدرة الرهيبة لوسائل التدمير الجماعي التي كفلها التطور التكنيكي ، قد أكسبت هذه المواجهة طابعاً دراميًا ، ولهذا السبب بالذات ظهرت الحاجة للبحث عن صيغ للتوازن في ظل و تخفيف التوتر » . إن الأمم التي تبدى رغبة أشد في القضاء على التوازن ليست هي الأم التوتر » . إن الأمم التي تبدى رغبة أشد في القضاء على التوازن ليست هي الأم المساعية التي تقدر ثمن الصدامات السابقة ، وتدرك النتائج المروعة إذا ما قام صدام جديد ، بل إنها الأمم المتخلفة في أوضاعها والتي يكاد يذهب بصوابها دلك التناقض الذي لاحل له بين فقرها التكنيكي والمالي والاجتاعي وبين زيادة السرعة في تطورها السكاني .

ومنذ عدة سنوات يستكشف أقطاب النظامين الرأسمالي والاشتراكي في حذر الوسائل الكفيلة بتجنب المواجهة العسكرية التي تساوى التدمير المتبادل ، غير الحسائر الهائلة التي تصيب البلدان الأخرى . وقد تقدمت فكرة « التنافس السلمي » ببطء ، رغم عداء المتطرفين والمغامرين لها . وليست هذه الفكرة إلا دلالة نظرية على المدى القصير بالنسبة للبلاد الصناعية ، لأن الظروف التاريخية قد أتاحت للبلاد الرأسمالية ، بفضل أسبقيها في عجال الغو ، أن تصل إلى بداية مرحلة الاقتصاد الاستهلاكي بسرعة أكبر من الاتحاد السوفييتي وهذا رغم التناقضات الداخلية الحاصة بالنظام ، بين زيادة الأرباح وبين توزيع مواد الاستهلاك . وعلى النقيض من ذلك فنظرية التنافس السلمي بالغة الحيوية بالنسبة للبلاد

المتخلفة ، ويتعقد الوضع حالياً لأن خطط التنمية والمساعدة التكنيكية المرتبطة بالتنافس السلمى لا تظهر فى شكل مواجهة بسيطة ذات طرفين . فالنظريات الرأسمالية متعددة الوجوه حسب القارات وحسب القائمين بالحركة . أما النظريات الاشتراكية ، فهى سوفييتية أو صينية . إلا أن الحجال ذاته محدد ومتميز دون لبس أو خموض . والمشاكل هى نفسها تقريباً بالنسبة لجميع البلاد المتخلفة ، فيا عدا الاختلافات الناشئة عن التمايز فى الضغط السكانى .

### ٢ ــ البلاد المتخلفة بعد الاستقلال:

يجب التمييز بين البلاد التي حصلت على استقلالها في بداية القرن العشرين (كما حدث بالنسبة لمعظم بلاد أمريكا اللاتينية) أو التي لم تستعمر (مثل الصين) ، وبين البلاد التي تخوض حالياً ، الاختبار الصعب الحاص بالاستقلال بعد فترة من السيطرة الاستعمارية تتفاوت طولا ، كالهند وجنوب شرق آسيا ، والجزء الأعظم من أفريقية . ويبين كتاب « جاك لامبرت » ، المراحل المتعاقبة التي مرت بها دول أمريكا اللاتينية لتصل إلى أشكال الحكم والإدارة القائمة في العصر الراهن (۱) . ودون أن نحكم مقدماً على طرائق التطور السياسي للدول المستقلة الحديدة فإننا لا نعتقد أنها قد وجدت على الفور الكوادر السياسية والإدارية والاجتماعية التي ستمكنها من توجيه عملية نموها توجيهاً سلها .

وتبين دراسة مختلف المجموعات القارية ، أن الاستقلال يستمد صفاته الله الله من الحوادث التي سبقته ومن الظروف التي تتم فيها عملية تصفية الاستعمار. وأى تعميم في هذا الشأن قابل للنقض . وإذا كان حقيقيناً أن الأسباب الرئيسية لضعف الحكومات في البلاد المتحررة هي قلة خبرتها ، وجهلها بالمشاكل الاقتضادية وانتشار الرشوة ، فإن هذه الحصائص تنطبق على مختلف البلدان المعنية بطريقة غير متساوية . بل هي تنطبق في معظمها على الدول ذات الماضي

<sup>(</sup>١) جاك لامبرت ، أمريكا اللاتينية ، الهياكل الاجتماعية والمؤسسات السياسية ، مطابع فرنسا الجامعية (تيمس) عام ١٩٦٠ -

الطويل فى ظل الاستقلال. إن للتشدد المذهبى والجمود العقائدى اللذين يمثلان أخطاراً جدية ، إنما يتدخلان فى بعض الحالات كعوامل تصحيح بالنسبة للعيوب الأخرى المنتشرة بشكل أعم .

إن الاتجاه العام نحو التفتت الإقليمي ، يعد من حقائق الجغرافية السياسية المعاصرة ، وقد تأكدت أهميته لما ترتب عليه من نتائج . ولا يوجد غير الهند التي قد نجت من التفتت بعد انقسامها بين الاتحاد الهندى وسيلان وباكستان ، وكذلك الحال بالنسبة لأندونيسيا في نفس الجزء من العالم . أما أفريقية فقد تفتتت إلى أجزاء صغيرة كما تفتتت أمريكا الوسطى من قبل . ويقاوم جنوب شرق آسيا فى صعوبة عملية التقسيم والتفجير ، ويلتى العناء فى سبيل ذلك . بيد أنه إذا كانت الدول الكبرى كالصين أو الاتحاد الهندى تستطيع جزئيـًا على الأقل ، أن تبدأ · فى تحويل زراعتها ، وتوفير المعدات القومية ، وتطوير الصناعات ، وذلك باقتطاع الأرصدة الضرورية للاستبار من دخلها القومى ، واستغلال موادها الحام الى تقدمها التربة والموجودة في باطنها لتعويض الواردات التي لا يمكن الاستغناء عنها ، فإن الدول الصغيرة التي تشغل مساحة أقل من مليون كيلومتر مربع وتضمّ أقل من عشرة ملايين نسمة ، لن تجد سوى القليل من الفرص أمامها لكي تعثر داخل حدودها على العوامل اللازمة لتطورها ، ما لم تكن ظروفها حسنة فيما يختنس بالمكان الذي توجد فيه موارد الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تبدو غينيا وغانا محظوظتين فى أفريقية . ولكن تجربة إمارة الكويت تبين أنه لا يكنى وجود طاقة كامنة حتى يتحقق التطور . فالحبرة تنقص البلاد التي فرضت عليها الوصاية والى فضلت طلائع سكانها أن تتجه نحو الاستعداد للمعارك السياسية على استيعابها للأساليب الفنية في الإنتاجوالإدارة . وكذلك نجد الاستعداد مقصوراً فى البلاد التي لم تول الأرستقراطية الزراعية فيها أى اهتمام لمشاكل التطور الحديث. وهذا كله يجعل تلك البلدان مضطرة اليوم إلى دفع الجزية للمساعدة التكنيكية الى لابد لله المن أن تتلقاها.

ومن جانب آخر كان التحرر من الاستعمار فى معظم الأحيان حدثاً سياسيًّا أكثر منه اقتصاديًًا ، وخاصة فى البلاد التى تم فيها الحصول على الحكم الذاتى ، ثم على الاستقلال بالحد الأدنى من الصدامات .

فلقد أبقى على مراكز شركات الأعمال كما أحيطت بالحماية ، وظلت مصالح الشركات التي أنشئت زمن السيطرة الاستعمارية على مركزها القوى ، فى قطاعات الاستغلال التعديني ، والأشغال العامة والتسويق والبنوك أكثر منها في قطاع الزراعة ، ولم يكن ذلك يعنى أنها تخلت عنه كلية . ويسند نشاط هذه الشركات الدخل القومي، كما يمنع حدوث دوامات قاسية في سوق العمل ويؤمن آفاق النمو . وهناك أسباب متعددة للاحتفاظ لها بالقدرة على العمل ، رغم ضياع جزء من إجمالى الإنتاج بحكم طبيعة النظام ، وقد تضاف أحياناً بعض الأسباب الأخرى للاقتناع بذلك . وتكون النتيجة أن حكومات الدول المستقلة ترتبط بدرجات مختلفة بشركات الأعمال التي تخطت دون عقبات فترة تصفية الاستعمار . وبالقدر الذي ترغب فيه تلك الحكومات الابتعاد عن المجموعات التي تبدو في أنظار مواطنيها مرتبطة بالذكريات الاستعمارية ارتباطآ مفضوحاً ، فإنها تلجأ إلى الاستعانة بمجموعات أخرى من رعايا الأمم التي لم تشترك في الاستعمار، وتبدأ الحوار مع البلاد الاشتراكية : وقد انفتحت أفريقيا جزئيًّا أمام التمويل الأمريكي أو الألماني ، كما أن أمريكا اللاتينية تقبل عن رضي المبادرات الأوربية حتى توازن بها النفوذ الثقيل لرأس المال الأمريكي الشهالي.

ولا شك أن الحوار الاقتصادى أمر ضرورى للبلاد المتطورة تماماً مثل البلاد المتخلفة . وهذه الأجيرة تتوقع الحصول منه على الوسائل اللازمة لمتعويض تخلفها المتزايد الذى يفصلها عن البلاد الصناعية ، وعلى الإمكانيات الضرورية لإرساء اقتصادها بالحفاظ على اتساع أسواقها الداخلية والعمل على تنميته . وتبدو البلاد المتخلفة بالنسبة للبلاد ذات الاقتصاد الصناعى ، كمتم طبيعى لاقتصادها يمتص الفائض الذى لديها من الفنيين والمعدات ، ويحتفظ باحتياطى من المنتجات

الحام. ويقوم التعاون على أساس من المصالح المتبادلة. إن شكل هذا التعاون على أبحاث تستهدفالتوصل إلى الطرائق التى تتفادى بها تهمة الاستعمار الجديد، أو لا تجر وراءها العواقب الاستعمارية. وفي هذا البحث نشبت المنافسة بين الاقتصاديات الرأسمالية والاشتراكية، التى تهتم جميعها وفي المقام الأول بالبلاد ذات القيمة الاستراتيجية والتى يكون لضمها إلى أحد مجالات النفوذ دلالة اقتصادية بل ودلالة سياسية أيضاً.

#### ٣ \_ البحث عن أشكال المعونة الفنية:

اتخذت المعونة الفنية حتى الآن أربعة أشكال رئيسية ، هي مساعدة الدول على أساس من الاتفاقات الثنائية رومن هنا جاء تعبير المعونة الثنائية وهو غير دقيق) ومعونة الشركات الحاصة ، والمساعدة المتعددة الأطراف التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة ، وأخيراً مساعدة البلاد الاشتراكية .

وقد نشأت مساعدات الدول نتيجة ظرفين تاريخيين ، أولهما هو استمرار العلاقات الاقتصادية بين العواصم الاستعمارية القديمة والدول المستقلة الحديثة التي كانت جزءاً من إمبراطوريتها ، وثانيهما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية ، لقد خصصت فرنسا في المتوسط ، ما يزيد قليلا على مليارات فرنك سنويباً لمساعدة البلاد المتخلفة من ١٩٥٦ – ١٩٦١ في إطار الاتفاقات الثنائية ، وفي نفس الفترة كانت المملكة المتحدة تصرف مليار فرنك وبلجيكا ٥٠٠ مليون ، وكانت المساعدات الفرنسية موجهة أساساً للمستعمرات الفرنسية القديمة في أفريقية ومدغشقر ، واهتمت المساعدة البريطانية بالكومن لث ، والمساعدة البلجيكية بالكنغو .

والمثل الفرنسي يسترعي أكبر الانتباه، إذ أن فرنسا هي البلد الأوربي الذي يخصص أكبر نسبة من دخله القومي لمساعدة المستعمرات القديمة، حيث وضعت منذ عام ١٩٤٨ عبر المراحل المختلفة للتحرر من السيطرة الاستعمارية، مجموعة

من الاتفاقيات الثنائية لمساعدة البلاد التي كانت فيا مضى جزءاً من إمبراطوريتها. وتدير هيئة ٦ أرصدة المساعدة والتعاون ١ القروض المخصصة للمساعدة التكنيكية والتي تمثل ٢,٦٪ ٪ من الدخل القومي في فرنسا ويوضع تحت تصرف هذه الهيئة آرصدة إجمالية تخصص للمعونة الفنية والدراسات وإعداد الكوادر. وعلاوة على خلك فهناك معونات الميزانية المباشرة وضمان الخزانة الفرنسية للقروض التي تعقد في فرنسا مما يزيد من التسهيلات التي تقدمها فرنسا للدول الأفريقية وملاجاش وخلال الفترة ١٩٥٦ ــ ١٩٦٠ تجاوزت قيمة المساعدة الفرنسية ٢٥ مليار فرنك ، دون ذكر مساهمة فرنسا في المساعدات المتعددة الأطراف. وفي ١٩٦١ أنفقت هيئة « أرصدة المساعدة والتعاون » نصف مليار فرنك لتمويل الأبحاث التعدينية والبترولية والأبحاث العلمية والنشاط الثقافي والدراسات العامة والفنية وأعمال الجبرة والبعثات الدائمة للمساعدة والتعاون والقيام بعمليات التنمية وكذلك إنشاء النظم الأساسية ، إلىغ . . . ومن جانب آخر يلعبالصندوق المركزي للتعاون الاقتصادى الذي خلف الصندوق المركزي لفرنسا فيما وراء البحار، يلعب دور بنك الاستثمار، فخلال خمسة عشر عاماً قدم هذا الصندوق مساعدة زادت قيمتها عن ثلاثة مليارات فرنك ؛ وعلاوة على المساعدة المالية البحتة ، تمنح فرنسا للبلاد التي تنتمي إلى « المجموعة » مساعدة من العسكريين والموظفين والفنيين ، وتقدم المنح الدراسية للشباب الراغبين في الدراسة في فرنسا وتمول معاهد البحث.

وتتخذ المساعدة الأمريكية أشكالا مختلفة كالمساعدة العسكرية والمساعدة الاقتصادية التي تسمى بالمعونة الحاصة ، والمساعدة الفنية ، والقروض طويلة الأجل لتمويل خطط التنمية ، وتسليم فائض الحاصلات الزراعية . ويمنح بنك الاستيراد والتصدير قروضاً متوسطة الأجل لتغطية العمليات التجارية مع البلاد المتخلفة التي ليس لديها احتياطيات نقدية، ومن جانب آخر تمنح الدولة لرأس المال الحاص الذي يرغب في الاستثمار في البلاد، المتخلفة ضمانها ضد مخاطر التأميم . وبشكل عام تدخل رموس الأموال الحاصة بضمان الدول إلى جانب الأرصدة .

العامة التي توزع باسم المعونة المتبادلة، وفي البلاد التي كانت جزءاً من الإمبراطورية الفرنسية تسهم بعض الشركات المصرفية وشركات الاستثارات والدراسات الصناعية والاقتصادية والزراعية في التنقيب عن الموارد، وفي إقامة مشاريع صناعة المعدات، ونذكر منها شركة الصناعات الصناعية وإعداد الأقاليم (G.I.N.A.M.) والشركة العامة للدراسات والأبحاث الأفريقية، وشركة الاقتصاد والرياضة التطبيقية، وشركة الدراسات والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية في الزراعة، وشركة جرينوبل الدراسات والتطبيقات الهيدروليكية، النخ .

التوزيع الجغرافي للمعونة الأمريكية في الفترة من يوليو عام ١٩٥٧ التوزيع الجغرافي للمعونة الأمريكية في الفترة من يوليو عام ١٩٥٧ (بالمليون دولار)

| الإجمالي | قروض . | هبات       |                                       |
|----------|--------|------------|---------------------------------------|
| 440      | 127    | . 179      | أفريقية                               |
| ۸۳       |        |            | ومنها: مراكش                          |
| 1. 71    |        | !          | تُونس                                 |
| ۸۵       |        | <b>!</b> • | ا ليبيا .                             |
| - 47     |        | '          | الجمهورية العربية المتحدة             |
| ١٠٧٦     | ۸۷۱    | 7.0        | أمريكا اللاتينية:                     |
| 181      |        |            | ومنها: المكسيك                        |
| 14.      |        |            | الأرجنتين                             |
| 174      |        |            | كولومييا                              |
| 101      | •      | <b> </b>   | البرازيل                              |
| ۲۳۸۱     | 184.   | 1971       | ا آسیا :                              |
| 778      | •      | ,          | ومنها: الهند                          |
| 070      |        |            | كوريا الحنوبية                        |
| 444      |        | ' ' '      | باكستان                               |
| 440      |        |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ١٨٠      |        |            | جنوب فيتنام<br>الفليين                |
| 14.      |        |            | إسرائيل                               |

ويمثل رأس المال الخاص الجزء الرئيسي فى المساهمة المالية المقدمة من المملكة المتحدة لبلاد الكومنولث (ضعفان ونصف ضعف القروض العامة).

أما المساعدات التى تقدمها البلاد الصناعية فى شكل استهارات خاصة تلك البلاد التى لم تشترك بشكل مباشر فى تقسيم الأراضى المستعمرة ، وخاصة المساعدة الألمانية فإنها تتخذ شكل الاستهارات الحاصة أساساً ، وقد بلغت مليارات فرنك فى الفترة ١٩٥٦ – ١٩٥٩ مقابل ١٠٥ مليار للأرصدة العامة . ويتعلق الأمر على الحصوص بقروض التصدير الطويلة المدى . ودائماً ما تتضمن الاتفاقيات الموقعة مع البلاد المستفيدة ضهانات ضد المصادرة والتأميم إلخ .

ومهما كانت نيات البلاد الى تقدم المساعدات العسكرية والاقتصادية والمالية والفنية للبلاد المتخلفة ، فإن هذه المساعدة تحيط بها على الدوام الشكوك فى آنها تغطى نية التدخل فى إدارة الشئون السياسية والاقتصادية للبلد المعان وتوجيهها، ولذلك فغالباً ما تفضل المساعدة المتعددة الأطراف التي تقدمها الهيئات التابعة للأمم المتحدة ، مثل مكتب المساعدة الفنية ، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة الدولية ومنظمة هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). ومنظمة التغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ومنظمة الطيران المدنى الدولية ، والاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية ومنظمة الأرصاد الجوية الدولية . وتمول المساعدات الفنية التي تقدمها هذه المنظمات بوساطة اشتراكات البلاد الأعضاء ، فني خلال عام ١٩٦٠ دفعت البلاد الصناعية ٩٨٠ مليون دولار . وعلاوة على ذلك يمنح البنك الدولي للإنشاء والتعمير قروضاً لمدة ١٥ و ٢٠ ، و ٢٥ عاماً تضمنها الدول الأعضاء بفائدة تتراوح بين ٣,٥ و ٢٪ لاستخدامها في عمليات محددة . ويتكون رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير من مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن القروض . ومن عام ١٩٥٦ إلى ١٩٥٩ ارتفع رأس مال المكتتب إلى ٤٧٠ مليون دولار يضاف إليها ٤٤٤ مليون دولار من قروض الدول . وقدم القطاع الخاص عن طريق القروض ٩٠٤ ملايين دولار. بيد أن المساعدة المتعددة الأطراف لم تصل فى جملها إلى حجم المساعدة الأمريكية وحدها أو الفرنسية.

والاتحاد السوفييتى الذى يسهم فى المساعدة المتعددة الأطراف بوصفه عضواً فى هيئة الأمم المتحدة قد لعب دوراً كبيراً فى إنهاض الاقتصاديات الاشتراكية فى الجمهوريات الشعبية ، بأن فتح لها الاعتمادات المتوسطة والطويلة الأجل ، ومدها بالمعدات وبالمساعدات الفنية فى شكل إعارة الفنيين وفتح الجامعات ومراكز الأبحاث والمدارس الفنية على مختلف المستويات ، وكذك المشروعات ، أمام رعايا هذه البلاد الذين وفدوا إليه لاكتساب التخصص المهنى ،

ومنذ ١٩٥٦ امتدت المساعدات السوفييتية للبلاد المتخلفة ، مهما كان نظامها السياسي والاقتصادي والاجهاعي . ودخل الشرق الأوسط ثم أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا ، الواحدة بعد الأخرى ، في الحجال الجغرافي للبلاد المتفيدة من القروض الطويلة الأجل المنخفضة الفائدة وتلقت توريدات المعدات والمساعدة الفنية ، وأفادت من شراء المنتجات المختلفة مقابل المواد الموردة للاتحاد السوفييتي والبلاد المتخلفة مزايا ملحوظة بالنسبة لبلاد معينة ، إذا ما قورنت بالاتفاقيات مع البلاد الرأسمالية التي تعقدها نفس اللول المتخلفة ، ونذكر منها طول أجل القروض وانخفاض فاثدتها ، وعدم طلب ضهانات ، والطبيعة المنزهة للمعونة التي لا تدخل في اعتبارها إمكانية القطاعات المنافسة في النمو . إن هذه المعونة تعطى الأولوية لتنمية الصناعة ، ولكنها قد تسدد بالكامل بتوريد المنتجات الزراعية والمواد الحام . ومن بين الحمهوريات الشعبية ، تعد تشيكوسلوفاكيا أكبر الدول مساهمة في المعونة الفنية المبلاد المتخلفة والتي تتخذها مساهمة الاتحاد السوفييتي .

توزيع مساعدات الاتحاد السوفييتي والجمهوريات الشعبية الأوربية للرزيع للبلاد المتخلفة في ١٩٦٠ بالمليون دولار

| الجمهوريات<br>الآخرى | تشيكوسلوفا كيا | الاتحاد السوفييتي |                           |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| ٤٨                   | . ۸۷           | ٥٠٤               | الاتحاد المندي            |
| ۱٤ .                 | 9 £            | 440               | الجمهورية العربية المتحدة |
| ۱۳٦                  | ۳٥             | Y0.               | أندونيسيا                 |
| <b>^</b>             | ٤٠             | 1                 | كوب_ا                     |
|                      | ٣٤             | ٤٥                | العـــراق                 |
|                      | ١٤             | ۸۰                | أفغانستان                 |
|                      | 44             | ۸۰                | غانا ، غينيا ، الحبشة     |

والصين نفسها التي استفادت من المساعدات الكبيرة للاتحاد السوفييتي حتى بداية ١٩٥٠ ، بدأت في تنفيذ سياسة للمساعدة منذ عام ١٩٥٣ ، بالنسبة للبلاد الاشتراكية الآسيوية أولا ، ثم منذ عام ١٩٥٦ بالنسبة للبلاد الأخرى كالجمهورية العربية المتحدة وكمبوديا وهي تنادى بوجه خاص بسياسة توفير المعدات على أساس استثمار رأس المال – العمل . وتدعم دعايتها الأيديولوجية والتكنولوجية بالقروض والهبات التي تصل إلى ما يقرب من ١ ٪ من قيمة الإنتاج القومي الصيني .

وأمام هذا التنوع فى أشكال المساعدة التى تخلو بدرجات متفاوتة من الحلفيات الفكرية السياسية أو من روح الربح ، نجد أن الدول المتخلفة تلجأ إلى المناورة ، وخاصة أنقادتها المختارين وطنيون جزئينًا ومترددون جزئينًا يقيدهم ماضيهم أيضاً. إن ثقل القصور الذاتى والهياكل الاجتماعية التقليدية والارتباطات مع الشركات الأجنبية للحصول على الاستمارات الجديدة واهتمام بعض الطبقات بعدم القيام بأى عمل يهدد سلامتها ، هذه الأمور جميعاً تعوق كل عملية التطور ، وتحول دون فتح الطرق الجديدة بصورة واضحة ، إلا فى بعض الحالات القصوى.

بيد أن الواقع يبين أن البلاد التي تستطيع أن تقدم الوسائل الضخمة للتمويل الفعال لا تفعل ذلك ، لأنها لا تثق فيا يخبئه الغد ، مهما كانت آمالها فيه . وتقتصر المساعدة اليوم على عمليات قصيرة الأجل ، لا تؤدى حتى إلى منع الهوة من أن تتزايد بين البلاد المتطورة والبلاد المتخلفة . وما زالت الأمور تبدو كعمليات ارتجال هشة وافتراضات موروثة من الماضى . إن الأجيال الفتية المتزايدة العدد باستمرار لينفد صبرها ، فنراها على رأس جميع حركات التمرد . ومنذ نصف قرن كان المرء ينظر إلى البلقان باعتبارها مركز التوتر في العالم . ومن الصواب أن نعتقد أن الخطر الأكبر بالنسبة لعدم الاستقرار يكمن اليوم في « بلقنة » العالم الثالث .

أنهى

## فرسش

| صعحه |                |        |         |          |           |          |            |           |            |              |
|------|----------------|--------|---------|----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|--------------|
| 0    | i <sub>e</sub> | ٠ له   | ų,      | <b>'</b> | <b>'•</b> | •        | <b>'</b> • | <b>'•</b> | l <u>.</u> | مقدمــة      |
| •    | •              |        |         | ل        | سم الأوا  | القد     |            |           |            |              |
|      |                |        | اتية    | ته الذ   | وأصال     | اليوم    | زعالم      | يمي       |            |              |
| 4    | ·•             | •      | ة عليه  | المترتب  | والآثار   | لسكاني   | جار اا     | : الانة   | Ċ          | الفصل الأول  |
| ۴٥   | •              | •      | •       | ديدة ؟   | عية جا    | رة صنا   | هی ثو      | : هل      | (          | الفصل الثاني |
| ٦.   | •              | •      | ٠,      | ئر ہز    | سع عنا    | قرن التا | يالية ال   | : إمبر    | عُ         | الفصل الثالث |
| ۸٥   | •              | •      | •       |          |           |          |            |           |            | الفصل الرابع |
| •    | •              |        |         |          | سم الثاني | الق      |            |           |            |              |
|      |                |        |         |          | •         |          |            |           |            |              |
|      |                |        |         | ليوم     | عالم ا    | سزانية   | •          | -         |            |              |
| 1.0  | •              | •      | مناعية  | بلاد ال  | بين ال    | التوازن  | ث عن       | : البح    |            | الفصل الأول  |
|      | العربية        | الوحدة | سط.     | رق الأو  | ط والشہ   | ِ المتوس | ِ البحر    | : محور    |            | الفصل الثاني |
| 170  | •              | •      | •       | •        | •         | •        | ول         | والبتر    |            |              |
| ۱۸۷  | <b>'•</b>      | •      | •       | •        | امها      | يا وإبها | ص آس       | : غموة    | ئ          | الفصل الثالث |
| 411  | •              | •      | •       | •        | 1.        | ١,       | نية        | : أفرية   | •          | الفصل الرابع |
| ۲۳۸  | f <sub>a</sub> | کی ؟   | الأمريك | الكرة    | نصف       | ينية أم  | كا اللاز   | أمريك     | س:         | الفصل الحام  |
|      |                | _      |         |          | 4.1       | •        |            |           |            |              |

## القسم الثالث اتجاهات وآفاق

| <b>YV</b> • | • | <b>'.</b> | • | • | • | : مغامرة المدنية . | الفصل الأول |
|-------------|---|-----------|---|---|---|--------------------|-------------|
|             | _ | -         | _ | • | - |                    |             |

الفصل الثانى : البحث عن علاقات دولية جديدة . . ٢٨٨

مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٩

عالم اليوم - واقعه ومشاكله